







الله العالمة ينصرون لا تستطعون عصرة وم المعاجلة محدوك والمنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة المنتفاة أنا خلفنا مُن عُلْفة وفا والمؤخف أسراء وطرب لمنا علا وتني خَلَعْهُ أَمَّالُ مِنْ عَنِي الْعِظَامُ وَفِي تَعِيدُ الْمُ عَلَيْهِ الْمُوتِيَا مَعَامِنا أُوْلَ مِنْ أَوْمُو بِكُلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْمِدُ مِنْ لَكُمْ مِنْ الْجُمِرِ الْمُحْمَرِ مِنْ أَدًا فإذ السنة بنه فولان أو ليس لدَّى عَلَى المناب والأناسان عَلَا يَعْلِنُ شِلْمَةُ مِنْ لَا وَعَوّا كَلَوْقِ الْمَكِيمِ وَعُلَا الْمُرْجِرَا فَا آيَا وَشَيَّا النَّ يُعَوِّلُ لِهُ الْحَيْنَ مَنْكُونُ اللَّهِ خَالِمُهُ اللَّهِ مِلْهِ مِلْكُولُ كُلَّ اللَّهُ وَالْمِيْهِ المرا الألا المالية المراد الم الماليم الماليم كالفريلات دروا وأكاملان وفرا الافكال بدوروا والمعاب الفارع المناوي فرالمان والفي والمناودارعان الكراف فعرال عناب الألك عد حرابات فيل المنا الله الله ومعروساهوك تتكاف ليال والدي والمعالال ويدون ومعانته ما الدي من المنازة الله النابية والمالية المعلى ما اللهم فكام أنهم كام العبل والت بحريرة الحافز تليلا من الما العمون والاتحارم بتعفرون وق الموالم مخ المت الوالكور وَفَا الأَرْمِ اللَّهُ لِلْمُ فِينَ لِأَوْجِهِ الصَّلَكُمُ لِلنَّالُ فَاسْتُمْ وَفِا لَهُمَّا وَ الدر فكم ومنا توعدون فورب التماء والمأزي الما في المراأة الم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهِ إِنَّ عِمَ الْكُرُيَّةُ ﴿ كُلَّ اللَّهِ مِنَّا لِأَنَّ اللَّهُ مِنَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

اللَّ وَعَن مُسْتِعَ وَاللَّهِ فِي السَّهُ الْمُعْيَامِنَ لَوَيَناءً النَّهُ الْمُعَيِّدُ أَن النَّهُ المَا في شيلا لاسبين ويفولون من منذا الوعد إن كنيم سادمين ما يتطرف الأنتجا أواحل أأخ الله طف تجينون كالمنظم ومية ك لالكاعليم بريون ويور الفاورة والمدين الاجتراف الدوية بتساون فالواقا والتامن بتشاري وزفرا فالفادامة وعدا ارتمز وخفان الرسلون إن كالمسلم منعد الراحدة فإذا فد جديم للتينا لحفرون فَالْوَرُ لَا طُلِلُ مُثَلِّكُ مِنْ إِنْ الْإِنْ الْمُرْدُقُ الْمُعْتَلِقُ مِنْ إِنَّ الْمُثَالِثُ إلى ألوم في المعال المدولة المدوار والما بالمرابع الما الأزالك سُنْكُونَ لَمْ الْمُعَافِرُ كُونَهُ وَلَمْ عَالَ مُونَ الْسُلِحِ الْوَالْمُونَ وَبِي رَجِم وللمنا دواللوم أيكا الجولوي الذاعهان النكا يابقادم ألانتبالا الشَّيْطَانَ إِنْزَلُكُمْ عَدُولُ مِنْ اللَّهِ وَإِنَّ الْمِلْ وَقَاطَنَا صِرَاجًا سُنْتَعِيمُ \* وَلَفَهُ المنال المستخف المرافقة المؤلوا المتعالون الهار بحسم التي كنم توَعَدُونَ إِلَيْكُومَ أَلْدُمْ عِلَاكُمْ لَكُوْوُنَ الْمُلَوِّ عَلَيْ عَلَى أَقُوا مِنْ وَتَكُلِّنا المديم وكالمنا ويناهن والأواكليون أولواتنا وللتسالكا تنبكم والمستنفوا الفواكان والمناء المتناع المتناعل المالية السَّنظاعَوْ الشِّيدًا وَلا يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَلْ لَعُرِّرُهُ مُنكِسِّهُ فِي أَكُمُ إِنَّ الْمُعْلَوْدُ وَعَامَلُنَاهُ الْفِيرُومَا يُبَعِي لَهُ إِنْ فَقِيلِ وَكَوْمَا وَمُورَالُ مِنْ اللهِ مَنْ كَانَ خُنَّا لَهُ وَاخْلُ الْغُولُ عَلَى الْعُلُونَ \* أَنْ لَا يُؤْلِثُ الْمُسْتِمَا علق الدينا العاما فترفنها على ووالداما فترقب المعاليا وعامة والقلة المالة

وَوْقِ وَمَا الرَّبُدِ الرَّبِ الْعَالِينَ إِنَّ اللَّهُ مُوالْوَرَّا كُذُو الْفُوَّةِ الْمُدِّنِّ: فَانَ لِلَّذِي ظُلُوا وَقُولًا مِنْ لَ دَنُوبِ إِصَاعِمْ فَلَالَ الْعِلْوِيَّ الْفِيلُ منور الماريلية المدن كفيفاين بغيرم الذي في علي أن وعد المراب والله الرس الم مَنَا دَكَ الذَّى سِيدِوالْعَلَاءُ وَهُو كُلَّ كُلَّ فَيْ عَلَيْهُ اللَّهِ يُحْلَقَ البؤندة الحروة يتباوكوا تكل الخنا فكاف و التري العفول الذي عَلَى الله عَمُوا إِن طِيالُ فَأَمَّا رَى فِي خَلِي المُوسِينَ المُوسِينَ وَالرَّجِعِ التصريحان وتان فطور في المرابع البيئة فك وتبي يقلب البات النفر خاسينًا وَفَن حَيلُ وَلَقَلَ وَثِنَا الْمُعَاءَ الدُنْنَا وَصَابِح وَ حَمَلُنَا عَالَهُ مُ ثَالِكُنَّا لَيْنَ وَكَفَنْدُ فَالْحَدُ فَلَاكَ التَّعِيرُ وَلَلْذَبُّ كفروا بريخ علاات جنت ويثن المليك اذا الفؤاج اسكيموا سَهِمَا وَي مَوْدُا الْكُلُومُ مُنْ مَنْ الْمُنظِ كُلُما الْفِي فِيهَا فَوْجُ سَالَكُمْ عَرَبُهَا ٱلذَاكِمُ مَنْهُمُ فَالْوَاكِلُ هَا عَلَا أَلَا عَلَيْهِ فَالْمُعَالِمُ اللَّهِ فَالْمَاكِ نزول الله مِن شَيْ إِن أَنْ أَرْدُ اللهِ في خَلال كيد وَقَالُوا لَوْ كُمَّا مُنْمَ ا وَصَيْلَ ماكنا فاتخاب التعبي فاعترفوا بدنية فتخفط لاتغاب النعير إِنَّ الْمِنْ عَيْقُونَ رَبِّهُمْ بِالْفَيْبِ لِمُنْ مِغْفِرٌ وُوَاجُوْكِمَينُ وَاجْرُوا فَوْلَكُمْ أواجروا به الكوعلي بداب الصدور ألا يعيكم في خلق وصوا الجيث الخييز موالذى بحك للوالادع ولايه كالمنافي فالما وسناكيا والماون وَفَا وَالنَّهُ النَّقُورُ ؟ وَأَيْنَةُ مِنْ فِلْلَمُنَّا اللَّهِ يَسْفَلَهُ الْأَوْرِينَ فَأَوْا مِي مُولِدُ المُ المُفَمِّرُ مَنْ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللّ

فَالْحَالَا فَوْمُ مُنْكُرُونَ لِمَاعَ إِلَى اصْلِمَ فِيَاتَمْ بِعِيلِ سَمِينِ " فَعَدْ مُهُ القريم فال الاناكلون فالخبر عليهم خف فالوالا تتحت وتستفاه بغلاء على وَكُلِكُونَا مُرَامُهُ فِي صَرَّةٍ فَعَكَثُ وَبَصِهَا كَالْمَا يَعْدُ عقيم فالواكذ إلى فالرو المساقة مؤالكم المعلم فال فالمطابكم الكالمرتبان المواوا الوسائيال والمؤين الزير كالمفيد سَ الْوَلِيْنِينَ أَفَا وَعُرِدًا إِنَّا عَيْنِينِونَ الْسُلِّينِ وَوَكُلَّا لِيَا أَيْدُ للذبن عالمون المتفالم المجابم أحرف موشى إذ الانتفاة إلها وعرات بِلْطَانِسْنِ ، فَتُوَكُّلُ وَكِينَا فِي وَالْسَاحِرُ أَوْ تَجَوْنٌ ۖ فَأَحَدُنَّا فَوَجَوْ فنكانا منرسة اليترة فرضلي أروفي غاد إذا وسكنا عليها ارج الفكيم بالمنازم ف الله عليه والاجتلام كالزميم وفي عود الأميل للمد تمنعو التحقيب القلواعل المرديم فلهد تهم الساعفة وَهُ مَ يَنظُرُونَ مِن مُمَّا السَيْطَاعُوا مِن فِيا مِ وَمَا كُلُولُ السَّنْظِيرِينَ وَوْرَ نفي مِنْ قِبُلُ إِنَّهُمْ كَامُوا مَوْمًا فَاسِعِينَ ۖ وَالنَّمَا أَعْ يَمَنَّنَّا هَا لِلَّذِولِ فَا لمُوَسِّعُونَ وَالْأَرْضُ فَرَسْنَامِنَا فَيْعَ الْنَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْعٌ مَلَّهُنَا وَنَعْفُ لَمُكُمُ مِنْ الْكُورُونَ فَقِرُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل وَالْمُ اللَّهُ اللَّ الذَّيْنَ مِنْ صَالِمْ مِنْ وَسُؤِلِ الْأَفَالُواسُلُولُ الْمُعْمَدُونُ لَوَالْمَوْلِيةُ بَلْمُعُدّ فَوْا ظَاعَرُنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ السُّنْفِيدُ إِنَّ وَرُوْفِ وَالْوَرْيُ سَنَعَمُ المراد ال الأنان والما



وَاللهِ السِّمَّا وَعَنْ أِنْ حَدَيْجَرُواْ لَ كَانِ الرُّعِيدُ! لِلْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِا أَوْ الرَّبَعِ بَعِوُكُ الله يا حريد و للنا الله على ويال المعدد والله والله الله الله الله الله الله لى في توالى على الأراق والمراق المراق والمرف عن شرة و تركا منه بيسرا يفي والانوالفلا والانواع المفارية العالمين اللَّهُ إِلَّ لَلْ حَرْجُدُ فِاللَّهِ اللَّهِ الدَّارِطُ عَمْرُ لَدُوال فَالِمَدُ لَيْسَمَّ وَعِن عُرِين يربد فال فالدايوعيكما يقه عَلِيرًا لتعلام من وَأَفَلَ صُولِينَهُ احَدُّحِيْنَ بِحَرْجِ مِن مِنْ لرعِشرِ مِنْ أَتْ لَذَي ذَل المعصفط الله عن وكل وكلاء مرحتي بزجع المنشز لواضها وعن المحرة فال والبيث إلاعدا الفاعليت يُحرَكُ سُعَنِيه جِينَ اوْ اوَ الْجُرُونَ وَمُؤَكُونَ عِلَى اللَّهِ وَلَلْتُ انْ رَاسَات عَرَّلْتُ عُفْشَاتِ مِنَ حَرَجُكَ فَهِلْ قَلْكَ شِيمًا فَالْ فِهِ اللَّهِ أَنْ الْأَخْرِجُ مِن مَزْلِهِ فَالْت جِنْ بُرِيدُانَ عِنِمِ الْقِفْدَاكُمْ الْقِفَاكُمْ لَا يَقْفُاكُمْ لَلْمُ اللَّهُ الْمُرْبُرُ وَمَا يَقِفًا وَخُلُ وَ عَلَى اللَّهِ الرَّكُلُ للت مَرَّات اللَّهُ وَفَيْ اللَّهِ وَفَيْهِ الْمُعَالِينَ وَانْجُمْ لِيعِيرُ وَتَقِ فَتَ كُلِ وَآنِهُمُ أَنْكَ الْحِدُّ بِنَا صِيْهِمُا إِنَّ لَ فِي عَلَى مِوا مِنْ مُنْفِعِم لِرُورِ لَ فَي جَاه الله عُرُّو حَلْحَيْ مِرُدُهِ الحالكان الذِي كان إِنسَّا وعن الحابِيعِينَ الْيَجِعِفُ عَلَيْهُمْ فالمنة لحين عِزج مِن لأب ذاره أعورُ وُرِينًا عا وَتُ بِهِ مِنْ اللَّهُ عِنْ سُوْمِ لِيدًا اللوم الجديدا لذي إذا عاب شمسكة لم يعدون شريفي وين شرعيري وين شر النَّمْنَا طِينَ وَمِنْ شُرَّيْنَ نَصَبُ لا وَكُنَّاءِ اللَّهِ وَمِنْ شُرْ أَلِحَنْ دُ الْأَفِن دُمِينَ عُسُرِة الشباع و المواتع ومن شروكوب الخارم كلها أجير نقبي الله من كل است ععسراً لله له وناب عليه وكفا المنم وجواعن التوء ومرين لثر

一种的一种 一种 وَقَوْلَ الْمُعْلِينَ عِنْ الْمُحْمِلُ وَعَلَيْهِ الْمُعْلِمُ السَّافِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُلْلِيلِيلِيلِ الله الله والله وكان الله وكان الما والما الله وكان الما الله وكان وَمَاسْنَاهِم عَنِواللَّهِ وَالْفَلْمُ الْفَيْلا مِنْ لَا نَا إِنَّ الْفَالْحَرَّةُ مَنْ مِثْنَ لِلهُ فَالْ مِسِوالله الرَّهُنَ الرَّهِمُ مُعَالِمُ اللَّهِ وَمُنْ مِرِهِ عَنِيلًا مِنْ وَلا فَرْكَى لَا عَوْلِكَ وَقُولًا الديت المفرون الموقو فلانتي برق فالمشاه التسكاوي الحتى والمعموة عبد المتنقل السلام عالى أو الحرجة عمر الدى وعواد حرفيل وسالها المتذو تَوَكَلَفُ عَلَى اللهِ مَا سُلَّا اللهُ لا حَرْلُ رَا وَوَ اللَّهُ اللَّهِ مَلْقًا مُ السَّاط فَنْضُرَفُ وتَصْرَفُ الملائكة وْجُرُحُهُا وَتَعَوّلُ مَا سِيلِكُمُ عَلَيْهِ وَمَدْ سَيّ اللّهُ وَالمن به وتوكل عليروفال ما شاء الله ولا يؤل ولا فوة الإلياف يضا ويحال ومؤة فالاستادك على بخفوعليا التلام فخرج الدوكفي المجتوكا وعفلت لدعبال اقطت لذ الدُ المام المالعات مع معلان ما التحق القدة القد يحلث علام ما تحلم احُدُّ فِطَ الْا كَفَاءُ اللَّهِ مَنَا الْحَدُّمِ الرَّدُمِيَّاءُ وَالْحَرِّمُ فَالْ فَلَيْ لَمُ الْحَرِّفَ فَالْ فَعُ مَنْ الْحِين يَوْجِ مِن مِنْ لديسِ الله عَلَيْ الله وَكُلُ عَلَى الله الله عَدَ الْفِ اَسْفَالُكُ حَبْرًا مُورِي كُلِها وَ أَعُودُ إِلَيْ مِنْ حِنْيِ الدُّنْيَا وَعُذَابِ الْأَخْرُوكُمَّاه الله ما المدين المورد منا وق الحرير أيضًا وعن عور بن عارس إي عبد الله عَلَيْرا لِسَلام فَالَ إِذَا حَرِّجَتُ مَن مَن الله فعل دِيْسِيرا للهُ تَوْكَلُ عَلَى اللهُ الْمَعْول وَلا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ أَشَلْكُ حَرَّمًا حَرَجَ لَهُ وَاعْوِدُ بِكَ بِن سُرِّمًا حرَّجْ اللَّهُ اللَّهُ اوْسِعُ عَلَى مِنْ تَصْلِكَ وَ الْتَمْ عَلَى نُوْسَكَ وَ اسْتَعْلِمَ فَاعْدِكَ وَالْمُمُ الْمُعْمِينُ فِيمُ الْمُ الْمُعْمِدُ مِنْ عَلَىٰ صِلْمُنْكُ وَمِلْمَ رُسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ





عليكه كإهواكمله وصلعلى لنبق صالح التكا واستلجاجتك وتبالدون عَلَالْدُيَابِ انْ إِدِ طَلِيْنَاكِ الْ يَعُولُ الْنَاجِبِ فَلِيكُورُ الْعَكِينِ فَلِيلَّةً عزومل وموضائها وعند فلي فالانتخاط الكافئالدة فا منك مثل واعظ لذباب في بع وهند علي الما الله في اعاد المنك البني تالي وفرك لدعا على استعاد والتنفي وفالم وفع لدعا وعد علياته فالمح كانت لط المتدع المركة فليكدا الصلة عاجل والدائم والمائم والمائم والمتار المائم والمحار فأنات عرومل كرمزا ويقبل فطرفين ويدع الوسط اذكان المتلومط عدوالا المعتقيم والصناعة فلتان فالذادي الرحل فظال بحدثا فا للشانان لا ول ولا قوة الإبانية فالترتع المنانات المدالافرى افضوا فاجتد وعنها الله قال كل فألا يكون قبلد نحيد فعوا بتراغا القيين تم الشا تعلت ما الاز ما يعنى مزلفيد التجعد عَالِتِقُولَ ٱللَّهُ مِنَّا أَنَّ الْأُوِّلُ فَلِيرٌ قِبْلَاكَ شَيْعٌ وَآنَتَ ٱلإَجْ فَلَيْنَ بَعْدَلَدَشَيْ وَآنْتَ الظَّافِهُ مَلَيْنَ فَوْقَاتَ شَيْ وَآنْتَ الْبَالْخُوفَاكِينَ دُولِكَ شَيَّ وَآنَتُ الْعَنْ يُرَاكِكِ إِنَّهُ وَسَلَطْلَتِهِ عِنَ اذَنَ مَا يَخْرُي المتيدة والقول الخران عدالذى علاققه والحاد فيدالذى مك فقد والخياد الل ي خلق عنه والكال منوالل عف الوي و مهد

ووالتعليفي المساده عن المعداس الماليق المال المولاند من المالية على المولاند من المعدد المالية والمساولة المراب المالية المراب المعدد المولاند المعدد المولاند المولان المولاند المولان

Supplied the State of the state of

دُورَاكِلِينَ فَالِعَبْرِعِنَ الرَّعِيدَا فَمَعَلَّا لِلْمَافِلِ الْسِعْدِ الدُورَافِعُ الْمَالِدِ وَلَعُا يَع يعلم الريد اللي وإذا دعاه ولكن رجي ان تدف اليه الحواج فاذا معدد معلم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة والثن لاب العلاق عبد المراكة والوالمة تعدد فالتلد المائلة في فاثن الله المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

المنظرة والموقول المنظرة والمنظرة والمنظرة والمنظرة للرجين صوالت أ المالم وأقبل المناب فاللحوت الم المراجع المستعدد أراح المتنافع الترث المن وزون الدارة الْهُوَ الْأَلْمُ الْمُوالِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْهِ لَا اللّهِ مِنْ اللّهِ ال القالع إلياء كوواثنواعليك تعول البوك والطون ا عَيْنُ اللَّهُ الركانك الفوالمناس الموالم المتوالية المزيفي لا ما تعالى وتفييل في والما المتابات يَحُولُ مِن لِلرَّوْ وَقُلْبِهِ إِمِّن هُوَ الْلَكُولُ لِالْفِيلِ الْمِن لِيَوْ كُلُولُكُمُّ بالمهيع بالصير والمومز إساء الدعة رجل فاز العاد المدكية ول على والعدوق النهة أوسي على من وزوات الحذال ما أله يه وَجْهِي وَأُوَّدُ فِي مِعْقِي آمَا لِمَا وَآعِدُلُ مِهِ وَجِي وَكُونُ عُوْ الذعاء سربع النفاتج والعثمرة دوى الطيف فنعواتها عارته ل عالى ابرعك فالمعالية المناء منا معية الماعلة إن ودلاا قاعل فوين وتثرا التعليف كالكما لابطاة الخوافي فافقال لدفازات مزالدة التربع الاتكافقال الرساماة وَالِهِ الْحَرِي وَالْعَلَى وَالْمَالِمُ الْعَلَى وَالْمَالِمُ الْعَلَى وَالْمَالِمُ الْعَلَى وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالُمُ الْمَالُمُ وَالْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ وَالْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمُلْمُ وَالْمَالُمُ الْمُلْمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلَا الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلَيْكُولُمُ وَلَا الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلَا الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلَالِمُ الْمُلْمُ وَلَالِمُ الْمُلْمُ وَلَا الْمُلْمُ وَلَالِمُ الْمُلْمُ وَلَالِمُ الْمُلْمُ وَلَالِمُ الْمُلْمُ وَلَالِمُ الْمُلْمُ وَلَالِمُ الْمُلْمُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَالِمُ الْمُلْمُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَالِمُ الْمُلْمُ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَالِمُ الْمُلْمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلَاللّهُ وَلِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَالْمُ اللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَالْمُولِمُ وَلَاللّهُ وَلِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ الْمُلْمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ الل

عَوْلُهُ الرَّقُ الْوَالْقَ الْمُعَالِمُ عَالِمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ على ما المالي المعنى ومول المدام المؤملين وقاطم والحالجين الم على المتعلق المتعل دوعالكليني فنعد والقالى كالدن مناالتفاع إد يعومني عليها لم فالحرال الورية والتي يتميانيا مع ينيم الموالي التح ٱشْهَالُ أَنْ لَا إِلْمَا اللَّهُ وَخَلَوْ لا شَرِياكَ لَهُ وَالشَّهَالَ الْحَلَّا عَبْدُ ووسوله امنث الله وجميع سله وجميع ماأنزل يه على جميع الزيك وآن وعلى الميدي ولفائد من وصد والله وسلم المساق المالين وسطاق الوركل المسي الله من وكالحب الله عَ وَالْ مِنْ الْمُعَلِّلُ عِلَى اللَّهُ مِنْ وَكَلِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الشُّكِ العَلَلَ اللَّهُ مِنْ وَكُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله مَنْيُ وَكَالِيمُ اللهُ آزِيْحَ عَبِرَ اللَّهُ إِنْيَ اسْتُلُكُ مَعْ إِيمَ اللَّهُ إِنَّ اسْتُلُكُ مَعْ إِيمَ اللَّهُ وتخوايته وقش إيع وسواقة وتخايات وتكايد وما بلغ غله علي ماقضى عن المصلف يفغل اللهم القال سباب مغرقية وافع لي ابوابله وعضي كاب وعيدا ومق على يعضم عن الاذالة عز دينان على مُزَالسَّكِ وَلاَنشْغَلْ قَلْني بِلْ ثَيْاتَي وَعُلِحِلَّ مَعْالْتِي عَنْ اجِل

الذاران والمنظمة والمنطقة وال

المستدة المستدة الموضيعة من والمنافية والمناف

سينف عناوم وتفكر فالمنابع والعف لي الساعة و والعلا المهاد عَلَيْ وَالْ عَمَّا لَطِّيبِينَ وَسَلَّمَ مُثِيرًا . وَوَعَلَى وَنِي كَثِيرِ عَلَى مِنْ الْوَالِي وَارْصَلَ إِلَيْ الْمُلْكَةُ فِيمَا لَمُ أَعْلَ فِيرِ فاللنيد الجليل فاور خواش في مع المتقوار وسا باستأدما العديد والمنافية المنافية المنافية المنتمان والمتحالة المنافية حَنْ وَصَيْنَ اللَّهِ وَعَلَيْهُ وَصَلَّ اللَّهِ وَعَلَّ مُوا عَلَيْتَ كَعِن عَلَيْدِ وَجَعَلْتِ مِنا ملع عن عاقبة قال التاباعين المعنى على المال المن وفادع سَلَّدَهُ وَدُولًا عَلَيْهِ وَوَدَدُتَهُ وَأَلْمَيْنِ عَلِيلُهُ وَلَمْ يَبِرُ وَحَوْلَ وَالْمَا المتفافا في على ولما في المنتقفة فقال تشيخ في في المتحالية وَقَلْ عَظَّ عَلَى شَواهُ وَآ دُبِّرُ مُولِيا قُلْ الْعَلَقْتُ سَرَا يَاهُ وَكَنْ مِنْ الخيرالم تفافكتنك ذلاعل ومحه فاكريني شوقط واهمني لادعة برفطي باغ تغانى يخايده وتضب لى شراكة مضايده و وَكُل وَتَغَفُّ رَبُّكُا هنى وكشف كرجه واعطأنول وهوا للهد قلديتني فكهؤث ووعظ وأضبكالك المساء الشبع ليظومه متروانيظارا لانتها ولوريته وفألا وانتظار الإنتهادة فصفوت والكيت جيل فعسيت وعرفت كاعتردت عفاق فاستع ياالخ يستعيثًا مِن والعِثَّا بِمُرْعَة إِجَابِيكَ عَالِمًا أَمَّهُ لَزُ يُعْطِعَكُمْنُ المَكَ أُوا مُلَعْتَ تَعَلَّمُ مَنْ مَنْ مَا كَالَ لَكِنُ بِاللهِ يَعْتَنُ أَوْدِيَّهُ مَلَالًى آوى إطل كفيك وكن يفزع من تجال معاقل ايضا وكذ فحصلة تُحَلَّنُ لِيَعْلَى اللَّهِ وَتَعَرَّضُ فِهَالِكُوالِكَ وَجُلُولِهَا لِعُقُولِالَّهِ مِنَ أَنِيهِ بِعُنْدُ رَالِكَ وَكَوْمِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ وَمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَوَسِيِّلِيَّ إِنْ النَّوْمِدُ وَدُرِيعِيَّ إِنْ أَلْشُرْكُ بِكَ شَيِّلُومُ ٱلْجُلْ كَفُّهُ فَالا يُسْتَلُ فَالْتَعْمَلُ وَلَعُلُ سُمُلِكَ فَأَعْلِينَ وَأَدْثُنُلُ فَابْدَلُ إِنَّ مَعْكَ إِلَيْ الدِّي وَعُلِقِهِ وَعُلِقِكَ وَرَضُ لِللَّهِ وَالدِّلْ مَعْ اللَّهُ وَالتَّافِيعُ واستميح فضلك فالكن في آبيت الالعنانا وآبك الانقياد وولا

14

تَعْفَ وُقِي وَالْمِ الْمِنْ عَلَمْ الْمُهُ مَلَا عَلَىٰ وَكُوْ الْمُعْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمَعْ عَلَىٰ وَالْمُعْ عَلَىٰ وَالْمُوالِي وَالْمُعْ عَلَىٰ وَالْمُعْ عَلَىٰ وَالْمُعْ وَالْمُولِي وَالْمُعْ وَالْمُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُعْ وَالْمُولِي وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِي وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ الل

كَنْفَيْدَ فَي خُلُ و لِلَّهِ وَالْفَغْلَادُ عَنْ وَعِيدِ لَذَ فَلَكَ أَكُنَّ مُرْمُعْتَلِمْ المنافقة والماولا تعالمه المعالم عالم المترك المترك التقليد عَلَىٰ مَفِ وَالنَّفَنِيمِ إِلَمْ إِلَيْ الْقُوبُ الَّذِيكَ الْحُونَ بَوْ الْوَفِعَرُوا وَ خَلَقَتَ وَمِنْ ثَيْرٌ مِنْ وُ فُلْ إِنْ فَالْفَالِدُ الْإِلَالِ الْمِنْقُ عَلَيْكَ فِي وُجُدِ لَكُ يَتَكُاءُ ذُكِ فِي فَلْدُو لِلْمُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْ فَاللِّهِ اللَّهِ فَا تَحْفَى بَرُلْهِ اللَّهِ مَا اَبْقَيْتَنِي وَارْجَنِي بِوَلِيَ مُكَافِي فَالْايمُنِينِي وَارْزُقَيْ خُنْ الْنَظِرِي يُرْصٰيكَ بْرَعَنْي كَأْلِرْمْ قَلْمِي حِفْظَاكِمَا لِكَ كَاعْلَمْتَنِي وَاجْعَلْهَ ٱللَّوْمُ عَلِيهِ يرصيك بدعنى وتوزيد تصرى واوعهستهي واشتخ به صدري فتن به قلى وَأَطُلُونِهِ لِي وَاسْتَعِلْ مِهِ بَكِنْ وَالْسُلُومِ مِنْ الْحَوْلِ الْفُوَّةِ مَا يُمَالُ دُلِكَ عَلَى فَإِنَّهُ لَا هُ لَ وَلَا فُوْهَ إِلَّا إِلَا اللَّهُ أَانَّتُ تَبْ وَمَوْلاً يَ وَسِيْدِي وَامِلِي وَلِهِي وَعِيْا فِي وَسَنَّهِ يَ وَخِالْةٍ وَ وَيْقِيْنَى وَرَجْ إِنْ لَكَ عَيْاي وَ اللَّهِ وَلَكُ سَمْعِي وَبَصِّرِي وَبِيدُ لا رَوْ وَالَّيْكَ مَرِي إِلَّهُ النَّهُ الْمُغْيَاوَ الْمُخْرِقِ مَلَّكَ بَنِي فِينًا وَالِيَّ وَقَلَّ وَتَكُونَ عَلَي . لِكُطَانِكَ قَالَتَ العُكُ رَبُّ فِي الْجَرِي وَمَاصِيدَ بِيكِ لَا يَجُولُ آحَدُ دُونَ رصْ الْ مِلْفَتِكَ أَدْفُورَهُنَّكَ وَوَقِيلَا أَنْهُ رَضُوالْكَ لا الْرَهُ ذَالَّا بعلَ فَعَلْ وَيُعْ وَعَلِي كُلُهُ الْمُؤْمِنَا وَهُومَا قَلْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ فَاقْدَى

تغرفه عَيْدُ وَالْيَاضِ وَالطِّكَ اللُّهُ تَعْلِمُ فَاهْدِه فِي وَلِمْ الْخُتُّ وَمَوْضَى عَوَقِهُ فَا لَهُ عَلَى إِنَّ اعْدُورُ بِلَّهُ وَالْمُعَادِّ وَالسَّمُعَةُ وَالْرِعِ إِنَّا وَ ينوش ما مَا فَقَت فِي المَهْ الْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنُمُ اوَمُا كُلْتُ الْدُي المية الخيلاة وألقي فالبكنع والانتروالبكر والإنجابيف وب وَاعُودُ بِاخْدِرَ الْفَعْرُ وَالْفَاقَةِ وَالْمَاعِةِ وَالْمَاعَةِ وَالْمُكْتَةِ وَالْمُنْيَةِ وَالْحِبْرِيَّةِ وَرَبِّهُ وَهِجَى وَأَعُوذُ مِلْ مِنَ الْجِيْ وَالْفِيْلُ وَالْفِيْ وَلَكِيَّا اللفائلة وآغود بالمان لفلة والذأة وآغود بالموالفيق وألخض وللنافسة والغيق واعوذبا فرا الطبع والطبع والمل النينة والقيدة الحيرة الوافاق والثان والبلاء وكي وَلَكِنَ عُوالِنَاعُ وَالْقَلْعُ وَالْقَلْعُ وَالْفَلْمُ وَالْفِيْمُ وَالْفُلْمُ وَالْفُرْمِ وَالْفِيْمُ وَالْفِيْمُ وَالْفِيْمُ وَالْفِيْمُ وَالْفِيْمُ وَالْفِيْمُ وَالْفُلْمُ وَالْفُرْمِ وَالْفُرْمِ وَالْفُرْمِ وَالْفُرْمِ وَالْفُلْمُ وَالْفُرْمِ وَالْفُلْمُ وَالْفُرْمِ وَالْفُرْمِ وَالْفِي وَالْفُرْمِ وَالْفُرْمِ وَالْفُرْمِ وَالْفُرْمِ وَالْفُرْمِ لِلْمُعِلِقِيلُ وَالْفُرْمِ وَالْمُعِلِقِيلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْفُرْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعِلِي وَالْمُؤْمِ وَلْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ و الصيبة لاضرب علقالها استن ربة العالمين المفقر أغطنا كل وَالْفَسَادِ وَالْفُورِ وَالْفُسُوقِ وَالْحَوْدُ رِبِكَ مِنَ أَلِحَيْانَاةِ وَالْحُلَّ وَإِنْ الذى سفاناك وزد المن تصالت على قدر والالك وعظم تاكو وَالطُّغُيَّانِ وَبِهِ وَأَعُونُ إِلَكَ مِزَالُمَ خِيلَةِ وَالْغَطِيعِ وَالسِّيمَةِ وَالْفَوْ وكافريفان فيله لاألة الاآت الجزير العكيم فطلبا وَالْذُنُوبِ وَاعْوُدُ لِكَ مِنَ الْإِنْمُ وَلَلَّا فِي وَأَكَّلَمُ وَأَكْمَ وَأَكْمَ مَ أَكْمَدِيْ آللهمة المنتاعي فطلب كالمات والمن عندك أنبل الطلبات وا وَكُلُّ مَا لَا يَحِبُ رَبِّ وَاعْوِدُولِكُ مِن تَبِرَاكُ يَكُالِن وَتَغِيبُ وَخُلِكُم ولايمع نَعَدُ الْأَغَانِ وَلَامَ لا يُحَدِّرُ عَلَا لا أَنْ الدِينَانَ وعَلَاوَيْهِ وَشِرْكِ وَوَالِيْدِيمِ وَهُنَّهِ وَاعْوَدُ إِلَى مِن شَرْمُ اللَّهِ المن يُتغنى به ولايئتغن عَنْهُ وَاللَّمَ الْمِعْدُ المَّاء ولارْعَابُ مِنَ النَّمَاءُ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا وَأَعُونُولِكَ مِن فَيْرِمُا خَلَقْتَ وَنْ وَلَيْةٍ عَنْهُ وَالمِنْ لِالْفُونَ عِلَيْنَهُ أَلْنَاقُلُ وَالْمِنْ لِالْبَيْنِ لُ حِكْمَتُهُ وَهَامَّةِ أَوْجِنَّ أَوْلَنِهِ مُا يَتَى كُنُواً عُوْدُ مِنْ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَافِي الْأَفِين الوسائل والمن لأتنقطع عنه تحافظ الخناجين والمن لابعتيها وَمَا يَحْزُجُ وَمَهَا وَآعَوْدُ بِالْ مِنْ شَرِحُكِلَ كَامِن وَسَاجِ وَزَالِن المُفَادُ الدَّاعِينَ مَنَ مُن حُتَ بِالْعَنَاءَ عَزْخَلْقِكَ وَأَنْتَ آهُلُ الْعَنْعَمُ وَنَافِثُ وَنَاقِ وَاعُونُ بِاتَ مِنْ أَنْ كُلُّ عَامِدٍ وَمَاعٍ وَطَاعٍ وَنَافِي وَنَبَتَهُمُ إِلَى الْفَعْرِ وَهُمُ آهُمُ الْفَقْوِلَذِيكَ فَنَ خَاوَلَ سَكَخَلَقِهِ فِي وظالم ومتعد وجانز واعود بالتر من العبى والضميم والبكم والبي عندال والم صرف الفير ونقيد بك قعل طلب خاجية في والجنالم والنكن والزنن والمؤنولين والكيل والفيل وألغورو مظانها وأق طلبته من وهما ومن توجه جابته إلى أعدين

وَقَعْنَا وَالْمَاجِقُ وَتَيْلِ مُنْوَلِي مِنْ إِلَا عَنْ مَوْقِعِ هَٰذَا بِتَلَيْمِ لِذَلِي عندكة فوت الإناالله وكالكيات عاجة ما تضرعها المسروعين تفديد إنع جميع الأمور ومساع الجيك والدصلة مخذى وتفطعت دوقفات وتقالت وتغير تفعظالي تن دَاعْمَةُ نَاسِيَةُ كَانُوهُ عَا عَلَابِهِ هَا وَكِنْ يَكِ لِالْمِدُ فَا وَاجْعَلْ ذَلِدَ وَمُحَالَجُهُ وُ الْمِيْلُ وَلا يَسْتَغِينُ فَطِلْنِ اللَّهِ عَنْكُ وَهِي زَلَّهُ مُنْ عَوْنًا لِي وَسَبَبًا لِتَعَاجِ طَلِبَيْ لَنِكَ وَاسِعُ مَسَرَمٌ وَمِنْ عَاجَةً لِلْحَ وَالْ عَاطِيْنِ وَعَثْرَةً فِي عَتَرَاتِ ٱللَّهُ يَعِينَ ثُمَّ الْبَيْنَ عُرِيتُ لِكُو الماولان وتلك والمالية المنافق المنافقة غَلَةً وَنَقَتْ يُرِيُّونِ عِلَى إِنْ زَلِتَى وَكُمَّتُ إِنَّتْ مِلِ لَعَنْ والمسائلة ولفي فَاسْتُلْكِ مِلْ وَيُحْتَكِدُ وَالْمِ ضَلُوالْلُكَ فَلَيْعِمْ مَّرِقِي وَقُلْتُ سِمُانَ وَبُكِيفَ يَتَالُ خُتَاجٌ خُنَامًا وَآقَ بَرَعَ مُغِيلًا كالمريقان عاليا لم أن لأور بي ماديا والعربي على ف ألا الله عُدِيم وَقَصَدُ مُكَ اللهِ فِي الزَّعْمَةِ لَدِّكَ وَأَوْفَدُ ثُ مَلَيْكَ رَبًّا الله فَوَصِلْ عَلَىٰ عَنِي وَالله وَقَبْ لِي الْعَافِيةَ مِنْ دَيْنِ تُخْلِقُ بِهِ فَعِي بالفقريك وعلث أن كالسَنْهُ مَا السَنْهُ وَخِياك وَ إِنَّ ارُفِيدِ نِفِي وَيَدَّتُمَّ لَدُوكِرِي وَيطولُ عُمَارَسَتِه شَغَلِي وَ تعطير فاأستنوه أت حفير ف وسعك والتحريف لايضيق الزبات إلى ويوزقع الذين وفي ووثنول الله ين وسمرا عَنْ وَالْحَدِدَ أَنْ يَدُكُ الْعَظَالْمَا عَلَى مِنْ كُلِّ بِيراً اللَّهُمَّ فَصَيْلِكِ العَلَيْ عَلَى وَاللهِ وَآعِنْ فِي مِنْ لَهُ وَأَجْتُهُمْ مِنْ الرَّبِّ مِنْ ذِلْتُهُ مخلبة والعالم والمالي عالى معنى والتعاني بعد التعاليق لحيوة وين تبعيه بعك ألوفات تصر كها عُنك واله وآجرن فَاأَنَا بِأَوُّ لِوَاغِبِ وَغِمَّالِنَاكَ فَأَعْظِينَهُ وَهُولِنِيِّيُّ أَلْمُعُ وَلا بوشع فاضل وكفاف واحيل للهة وسل على عَنْهُ والدو وَوَلِ الْمُؤْلِثُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللّلَّ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الل النيقرات والازداد وقونى الكذل والافيضاد كا صَالَعَا عُلَى وَاللهِ وَكُنْ لِدُعَا فَيْجُو ﴿ لِمَا فَيَقَرُّوا والتَّعَدُ وَاقْصَىٰ بِأَطْفِكَ عَنِ الذَّكَ إِبرَ وَآخِرِ فِوْ أَنْ الْكِلَّا الازاق و وَعِد فِل بُوالِ لِير إِنفاق وَاز وَعِد مِنَ الْمُأْلِ مُا يُعِلَّدُ ولاتوم فالمتي فالأوغيم فالكيواك وتلكي بنخ طلبي المنالة أوتاد يالن بغي وساالعقاق يتنفظفانا اللهة جب

إِنَّ خُعْبًا الْفُقْرَاءِ وَآعِنِ عَلَى خُعْبَةِ مِ يَحْبُنِ الصَّبْرِةِ مَا وَوَيْدَ عَنَّهُ مِنْ مَثْلُعِ الدُّنْيِكَ الفَالِمَةِ وَاذْ حَنْ الْمُلْ عِنْ مَنْ الْمُلْكِ الْمِلْوَيَةِ المُعْبِينَ فَصِلَ عَلَى مُعِلَى وَاللَّهِ وَهَلَ لَيْ المِعْبِينَ اصْادِقًا والجعكم المعالم والمعاوعة وعلت المرق مناعها بلغنة غيابه من والمالك والمنااعة غالصة تعفيا العامن الىجاولة ووصلة إلى فريك وذريعة الكجنيات إنات مل والنصب والجعل ما صرحت بدين هي الله في وحياك والبعث دُوْلُقْنُولِ الْجَلِيْحِ وَانْتَ الْكُوالُو الْحَارِيْ والمقيمات في كابك فاطعًا الإفتاريا الروق الله ي تكفلت به روعالكينتي الشاه وغواد فاعتري ارجساعا والالانتيا المنه اللاغتغال عاجمت الصفاية لأفهأت وقولك أنك رجل فعال يابني القد المعالب على الذين و وسوسة العسك فقال النيري المنكائ والفهك وقدمك الأبواكا ذف وفي التماور ذقكم علية على توتَّاتُ عَلَيْ لِي اللَّهِ عَلا يَمُوتُ وَالْتَوْلُ شِوالْدَى أَيْجُولُ وَالْمَاتُوعُ مِنْ مُعَ فُلْتَ وَوَرَبِ النَّهَاءِ وَاللَّانِ فِي إِنَّهُ كَيْقٌ مِثْلَ وَلِنَاوَا مَا يَكُنُ لَهُ شَرِيكِ فِي لَلْنَاكِ وَلَا يَكُونُ لَهُ وَلِيُّ مِنَ لَلْهِ وحجتر فتكبيرا فالضبر لزط ماشاء المددع والتقطاقا وعي لكليني باستاده غرمغ وترزعنا فالسالبا عبالما تدوات المكيني فالفهنف وفالفاصنك ففالادمن ماعلت الاسوالاتهم الماء الروق فعلى فيطاع مناوات اجل المرزق مندى ل قل اللهة فقضاته دكيني واذهب وكسوسه صلك ويبدلا وعدهالانها فأل أَدْنُفَى مِزْ فَصِيلِكَ أَلُوا بِيعِ أَكَلُا لِ لَطَيْبِ دِزْقًا وَاسِعًا مَلا لَا طَيْبًا وجلالالتبق والمليظة فظال الموشول قد لقد لقيت وسوسالمثد الأفالا نناوالا وفالخرة وصباكنيا منا مريثا من عرجيدولا واناوطهدين معاصخ ففال له كرمن الكلاف فإطب انطأه مَنْ مُزا حَدِيثِ خُلِعْكَ الله يعَدُ مُزْفَعْهُ لِكَ الواسِعِ فَانْكَ فُلْتَ فقال قدادهب بقدعتى وكوسة كدري وضغف ديني دوسعا وأستلؤا للمدمز تصفيله تجن تضيلك أسال ومن عطيت لتأسأل من مَدِلَدُ الْمُلْارِي مَسْتُل، وباسناده غايد بصيرة القلت لاجعيدا فالمية ٱلْهُمْ قَالَاكُ الْنَكَيْنَكُنَّا فِي أَرْزَاقِنَا إِلْمُوهِ الْفَقِيِّ وَفِي الْجَالِنَا بِطُولِ لقداستبطات الرزق فغضب تألى قل أنات وكفنت بردق وواد





نصِّي وَمِنْ شَرَكُلِ دَآبَةٍ وَيَ الحِدُ مِنْ احِدَهُما إِنَّ دُفِّ عَلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٌ بيسيرا لله الرَّحْنُ الرَّجَمَ أَنْ كَانُ لِللهُ رَبِّ الْعَالْمِينَ الْأَحْرِسُوهِ ويسجر اللَّهُ الدِّخْنُ الرَّحْيُ الْمَوْنُ بِرَبِ النَّاسِ فااخِرُوهِ بِيْنِيدَاللَّهُ الرَّحْنُ الرَّحِمُ فُلُ أعودُ برب الفَلَق فا اخرسُوده فل هُوَا للهُ أحَدُ فالمحرِّدُ اللهُ لا الدَّالِيُّ اللهُ إِلَّهُ اللّ مُوَالْحُيُّ الْفَتْغُ لَا الْعِلَى الْعَظِيمُ لَوَالْزُلْنَاطِدُ الْفُرُالُ عَلَيْ يَكِل لِرَّالِثَكُ خَاشِعًا مُنْصَدِعًا مِنْ خَشْرِي اللَّهِ وَ يَلْكَ الْأَمْنَا لُ نَصْرُهُما لِلنَّا سِ لَعَلَّهُمُ يَّقَكُرُونَ هُوَا لللهُ الذَّبِيلا إِلٰهَ إِنَّا هُوَعَالِمُ الْعَلِي وَالنَّمَا وَهُ هُوَالْخُلْنُ الرِّيخِ هُوَا لَهُ الَّذِي لِإِلَّهُ إِلَا هُوا لِكُلَّ الْمُؤْمُ الْمُلِّكَ الْفُدَّوْمُ السَّلَامُ المُؤْمُ الْهُيْنَ العرَّبُو الْحَيَّا وَالْمِنْكُيْرُ سُنْحًا وَاللّهُ عَنَا فَيْتُ كُونَ هُوَا لِلْهُ الْخَالِقُ السَّادِئُ الْمُفَوِّدُ لَهُ الْإِسْمَاءَ الْحُسُنَىٰ لِيُسْتِحِ لَهُ مِنَا فِي السَّمَوَّا بِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَدِيُّ الملكية إنَّ وتَكُمُ اللهُ الدَّي خَلَقَ الشَّهُو أَبْ وَالْأَرْمَالُ فِالسِّيرُ أَنَّا مِ فَدُاسْتُوفَ عَلَى الْعَرَاقُ مَعْلِيمًا لَكَيْلَ النَّهَا رَبُطُلُكُ حَيْشًا وَّ النَّهُمْ وَالْقَبَرُ وَالْجُومُ تُخْلِبُ بِإِنْ إِلَّا لِمُ الْخُلُقُ وَالْإِمْنُ بِمُارِكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالِمِينَ ا دْعُوا رَبَّكُمُ نَضَرُّعًا وَحُشَيْدًا اللَّهُ لا يُحِتُ الْمُعْنَدِينَ وَلا نَفْسِد وافي الأرْضِ بَعْدَ إصلابِ خِلْوَا دَعُوْ خُوفًا وُطَعِنًا إِنَّ رُحْتُ اللهُ وَيَبْ مِنَ الْحُسْنِينَ الْمِيرِ ما للهِ الرَّحْمِنُ الرَّحِيمُ السَّافًا صَفًّا فَالزَّاجِ الدِنجُوا فَالتَّالِيَاتِ وَكُوَّا إِنَّ الْحُكُمُ لَوَّاحِدُ رَبُّ التَّمَوَّاتِ وَ الأوض ومنا بنيتها وَوَبُ المضارق الأرشيَّا المتماءُ الدُّننا بزيك الكوليب وَجِفَطًا مِنْ كُلِّ شَيْطًانِ مَا دِجِ لا يُسْتَبِّعُونَ إِلَى الْمُلَالا كَامَانَ وَيُفَذِّ وَنُ يَن كُلْ خَابِ دُحُورًا وَهُمْ عَذَابُ وَاحِبُ الْأَمَنُ خَطِفَ أَخَطَفَهُ فَأَتَبْعَ عَدُ شِهَا إِنَّ الْمِثِ سِنْعَانَ دَبِّكَ دَبِّ الْعِزُّوعَمَّا بِيَعِفُونَ وَسَلام عَلَى الْمُسْكِنَ

بعَضْتَى كَنْدُ الله كداف حَضْوت اميرا لمؤمنين صَلْواتُ الله عليهُ صَفولست كديوا ي وقع شراعدا مروفنان بخايد خوانده شود الحكيثية أمَّا حَلَقْنا كُوعَبْنا وَأَنَّكُوا لِينَا لَا زُجْعُونَ وَإِذَا قَرَّاتُ الْقَرَّانَ جَعَلْنَا يَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْنَ كانفونوك بالأخ فرجا يا متسنؤرًا بالمنفَرُ إلي والإين اب تطعم ازَ نَنْفُنُ وَامِنَ أَقْطَارُ السِّمِيُّوابِ قَ الْأَرْضِ فَا فَنْكُوُّ الْإِنْفَكُ وَلَا إِنْ بِسُلْطَالِ صُرِّ اللَّهُ عَنْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَنِي الْبِيهُمْ وَمِنْ خَلِفِهِ كُلَّا فاعْسَيْنا مْ بَهُمْ لا بُضِهُ وَ الْمُضّال مَصَرْت امِيرًا لدُّسِين صَلواتُ الله عليه منفؤلنت كديزاع فغ شروشتان ما مكاخاند وشيرما للفا لريخن الرثيم تحقلك مِنْ الْمُلُكِ وَالْمُلَكُونِ وَاغْتَعَمْنَ لَا مِنْ الْعَزَّهُ وَ الْحِيرُونِ وَتَوَكَّلْكُ عَلَى الْحِيَّ اللَّهِ عِيلًا بَمُونُ وَ مَكَتْ بِدُ امَّالِ اللَّهِ وَفِي حَفِظ اللَّهُ وَفِي حَزَالله مِنْ شُرَّ الْبُرِيِّةِ اجْمَعِينَ عِجْقَ كَفَائِعِصْ حَعْسَقَ فَسِيَكُفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمَيخ الْعَلَيْمُ وَلَا حُوْلٌ وَلَا قُوَّةً لِيَرْ اللَّهُ الْعَبْلِي الْعَظِيمِ وَالْحِكَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَينَ وصَلِيًّا للهُ عَلى مُحِيَّدُوال الجَعْمِينَ المات شِي يفد كدنفل كروه الذكر بجب دُفغ شرّجن وَا فَشْحُوا مَدْ معيسةُ و و بغضى نفل كرده الله كما يُوجِهِزُهُ مثال ارْحَسُوت المام عدّ با فرصكوات الله وسكلا مرعلية رؤايت كرده است كم الخضرت فرمودكم هَرُكا مِنْ ابن دُعال الحِوْاء اكر هرجيّان وادميان برض رمن اجعاع غاينديوانيكم إِنَّ رَبِّيَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِنَّا هُوَ عَلَيْ يُوكِّكُ فَ وَصُورَتُ الْعَرْقِ الْعَظِيمِ حَنِيَ اللَّهُ وَنِعْمَدُ الْوَكِيلُ لَاحَرُلُ وَلا فَوْزَ اللَّهِ الْعَلْمَ الْعَظِيمُ مِنَّا شَاءً اللهُ كَانَ وَمَالمَ بِينَا لَمْ يَكُنْ ٱللهِ يَكُنْ اللهُ عَلَى كُلِ مَنْ فَي وَاكَّاللهُ فَذَا مَا لَا يَكُلُّ ثَنَّى عِلْمًا وَا حَصْنَى كُلُّ شَيٌّ عَدَدًا اللَّهَ إِنْ أَعُودٌ بِكِ مِنْ شَرّ

النابين خراك وحفظ

بعض كفنداند كدهر كدبخواند ابن إنات را در اما ن المان وابن الات شفاسكاد المصدونودو فردرد وابن مفكون اذكر فيفرك الله عَلَيْهِ وَالدُ رِدَايِّتِ شُنه اسْت والله من كوره المندك فيتما لله الرحم الرحم الرحم الْحَدُ لِللهِ رَبِ الْعَالِمِينَ الرَّحْنِ الرَّحِينَ الرَّحِيمِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ فَا اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّالِيلِيلِي الللَّمِي ا إيَّا لَدُ نَسْنَعِينُ اهٰدِ مَا الصِّرَاطُ السُّنْعَيْمُ صِرًّا ظُالُونَ لَعْمَتْ عَلَيْمُ عَبُّرُ المغضوب علمهم وكاالصناكين السيما مقا الرَّحْن الرَّحِيمُ اللَّهُ وْلِلْمَالِكِنَابُ لارب في هُدِي الْمِنْقِينَ الذِّينَ بُوْمِنُونَ بِالْعَنْفِ وَبُعْمُونَ الصَّلَوْءَ وَ مِنَا دَدَفْنَا هُمُ يُنِفِونَ وَالْبَيْنَ وَلِيَ وَيُونَ عِنَا أَنِ لَ إِلِيَكَ وَمَا الْوَلَ يَحْ فَيْلِكَ وَمَا لَا خُرُو هُمْ بِوُفِوْنَ أَوْلِيُّكَ عَلَى هُدِّي مِنْ دَيَّمُ وَاوْلِيُّكَ هُمُ الْفُلِيُونَ ٱللهُ لِللهِ إِلَّهُ الْإِلَى الْمُؤْمِنِ الْنَقِينُ لَا نَاحَدُهُ سِنَهُ وَلَا تَوْمُ الْهُ مَانِهُ السَّمَاوَابِ وَمَانِهُ الْأَرْضِ مَنْ وَاالَّذِي فِيَنْفَعُ عِنْدُهُ إِلَّا مِا فِي مِرْفِيكُمْ مَا بَنِنَ ا يَذِينِمِ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يَحُيلُونَ بِنَيْنٌ مِنْ عِلْمَهِ الْأَيْمَا شَآءَ وَسِعَ كوست المقواب والأرض ولا بؤده حفظها وفوالعلى ألعظه الا إِكْرَاهُ فِي الدِّينَ قَدْ سَبَّتِنَ الرُّشُّكُ مِنَ الْغِيِّ فَمَنْ تَكُفُونَ الظَّاعِوْتِ وَمُؤْمِنَ بالله فعَنَدِاسْتَمْسَكَ بِالْعُرُونِ الْوَقْتِي لَا أَغِصَاءَ لِمَا وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيرٌ بَلَهُ مَا فِي السَّمُوٰ الْدُوْمُ مَا نِهِ الْأَرْضُ وَ انْ شُدُوامًا فِي انْفَشِكُمْ ۗ ا وَتَخْفُوْ غَاسِنُكُ بِرَا لِلَّهُ فَيَغُغُ لِنَ مَثَاكُ وَنَعَدَبُ مَنْ بِشَاكُوا لِللَّهُ عَلَى كَا شَغُ فَلِكُ أَمَّنَ الرَّسُولَ إِينًا أَيُوْلُ إليَّهِ مِنْ وَبِرَوَ الْوَيْلُونَ كُلُّ أَمِّنَ بِاللَّهِ وَمُلْكَمُ وَكُنْكِ وَوَسُلِم لا نَفُونَ بَيْنَ احَدِينَ وُسُلِهِ وَفَالوُا سَمَعَنَ الْمُسْتِ

وأفق للذرية الناكين بسيرالله الرخمن الرتيم بين والفؤان الحكيم إِنَّكَ لِنَ ٱلْرُسُكِينَ عَلَى صِرًا طِمُسْتَنِيمِ نَنْزِيلُ ٱلْعَزِيزَالِيِّمِ لِنَافِرَ فَرَّفًّا مَا أَنْذُوا لَا وَهُو مِنْهُمْ عَالِفُونَ لَقَدُ حَقَّ الْعَوْلَ عَلَى ٱكْثُرُهُمْ فَهُمُ لا يُؤْمِنُونَ التاجعلنا فاعتناقهم اغلالا فيعي إلى الأذفان فتم معتمون معتلنا مِن بَيْنِ الله يَمْ سَدًا وَيِنْ خَلَفَهُ سَدًا فَاعْشَبْنَا هُمْ فَهُمْ لَا بَعِيرُونَ وَ سَوْآيَةُ عَلَيْهُ } اللَّهُ وَهُمْ أَمُ لِيَ مُنْذِذَهُمْ الا يُؤْمِنُونَ قُل اوْعُوا اللَّهُ الَّهِ ادْعُواالِ عَنْ إِنَّا مَا مَدْعُوا فَلَهُ الْإِنْمَا يَا الْحُسُنَى وَلا تَجْهَدُ بِعِمَلا يُكَ وَلَا نُخَا مِنْ بِهَا قَا النَّهُ بَيْنَ وَالِكَ سَبِيلًا وَفُلِ الْحَدِّدُ ثِلْهَ الْذَى لَمَ يَتَحِيُّ وَلَهُ الوَلَا يَكُنْ لَهُ شَرَكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ عَكُنْ لَهُ وَلِي عُمِنَ الذَّلِ وَكُنُوهُ مُكْمِيرًا وَ عَلْقِ النَّمُوالِدَوَالْأَرْفِن وَاخْدِلْفِ اللَّيْلِ وَالنَّمَالِ لأَيْلِ وَالمَّالِ لأَيْلِ الْأَلْبَابِ الْمُعْنَدِينَ كُوْزَا لِلْهَ فِيامًا وَتُعُودًا وَعَلى جُنوعِهُ وَيَعْكُرُونَ فِي خَلِقَ النَّهُ وَالْ يَحَالُ وَضِ رَبِّنا مَا خُلُقْتُ هٰذَا إِلَا طِلاَّ سُبِحًا لَكَ فَفَيْا عَذَا ب النَّادِ رَبِّنَا إِنَّكَ عَنْ نُعُرِّلِ النَّادَ فَفَدُ الْخُرُيْكَةُ وَمَا لِلظَّا لِمَدْمِنَ انْضَارِ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمَعْنَا مُنَا وِيًّا مُنَا وي لِلْإِمْانِ أَنْ الْمِثُوا بِرَبِّكُمْ فَامْنَا رَبِّنا فاعفون لفا وكومنا وكفرة عناستاينا وتؤقنا مع الأبراد دبنا والساما وعدنتاعل وسلاولا تخواله والعراك والكالا تخلف 8 30 01 09

الشَّدُ عَلَانَ اسْتَطَعَمُ الْ الْمُعْدُوا مِنْ اَعْطَادِ السَّمُوا بِ وَالْاَرْضِ فَا الْمُدُولُ وَ الْمُلْ فَلَا الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ السَّمُوا بِ وَالْمُلْ وَالْمُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْدُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْدُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْدُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْدُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

عُفْرًا لَهُ وَبِينًا وَ إِلَيْكَ الْمُعِينُ لِا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعِهَا لَمُنَا لَمُنا كسبت وعكمنامًا المُشبِثُ رَبِّنا لا فواحِدُ فالن بسَيغًا أَوَ انخطأتنا رَبِّنَا وَلَا عَيْلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَاحَمُكُ مُعَلَى الدِّينَ مِنْ قَبْلِنَا دُبُنَا إِلَّا نحتكنا مالاظافة كنابع واغمن عناواغيز لنا وارتحنا أنذ مولالا فَانْصُرُ مَا عَلَى الْفَوْعِ الْمُكَامِرِينَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذِّي خَلَقَ الشَّوْاتِ وَالْمَالِ فَ سِنَهِ اللَّهِ اللَّهِ مُحَالِمُ مُعَلِّلُ العَرُقِ يُغِينِي اللَّيْلُ النَّهَادَ يَطَلَبُ المَثِيلُ والشمن والفنكرة الفيرة منخواب بايره ألاله الخافة والافرائيا وك اللهُ رَبُ الْعَالِمِينَ ادْعُوارَ بَكُمْ نَضَمًّا وَخَنْكُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْعُنْكِمُ ولا نفنية فعا فالأرض بعند إصلاحا وا دعوه نخوفا وطبيعًا إنَّ وَحَنَّا اللهِ وَّسِيْ مِنَ الْحُسْنِينِ وَإِذَا قَرَّاتَ الْفُزَّا نَجْمَلْنَا يَفِيكَ وَبَيْنَ الْبَيْنَ لِمُؤْتِونَ بالأخرة جازًا سنؤرًا وجَعَلْنَا عَلْ قُلُومِ أَكِنَهُ ۚ أَنْ يَفَعُونُ وَفَأَنَّا إِنَّ وَفَرًا وَإِذَا ذَكُونَ دَبَّكَ فِي الْفُرَّانِ وَحَدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ أَذْنَا بِفِي نَعُورًا فَلَ ادْ عُوااللَّهُ أَوَادْ عُواالرَّحْنَ أَيَّا مَا لَذَعُوا فَلَهُ الْأَسْمَا ۚ وَالْحَسْنَ وَلا تَجْهَزُّ يسَلالِكَ وَلا نُخَافِتُ بِهَا وَا بْنَعَ بَنِنَ وَإِلنَ سَبِيلًا وَفِلُ الْحَدُ يَفِوا لَذِي لَسَر يَعْنَدُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِي فِي الذُنِ وَكَبِمْ فَكُيرًا ينسب إلله الزمن الزجيم والعنك فأبيه صفنًا فالزاج إن وَبَرًا فالنَّالِيُّ وْتُوا إِنَّ الْمُنْكُلُ لُوَاحِدٌ رُبُّ التَّمَوْابِ وَالْهُ رُضِ وَمَا يَبِيُّهُا وَرَبُّ الْمُشَادِقِ (نَا وَيَكَا النَّهَا عَلَى الدُّينا بِرِينَهِ الكَوَاكِيرِ وَحِنظًا مِنْ كِلْ شَطَانِ مَا دِجِهُ مَسْتَعَوْدُ إِلَى الْمُلَوِ الْاَعْلَى وَيُقَدِّدُونَ مِنْ كُلِّ عَالِيْبٍ وُحُودًا وَلَهُمْ عَذَابُ فاعيب الأمن خطف الخطف كاتبعك يثهاث البث فاستفنه المست



ك ولاينسالقوان وتقوا للخ نظر للالا والحق والاهكوا ادهوتمَّنَانَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ شَرِّخُلِقَ اللهِ وَمَيْتُ الَّذِي يُولِيُ فِي لِمُورِيلٌ فِي الْحَلِّيلِ فَيْ وَالْالْمِيلُ لِعِيدًا الغورة الدالونق الق لا انعضا كا الله هوالمميع العليم عند وكافول لا الدراكا الله والمفاعية وكفر ماشاة المُدُورُ بِعُلِ اللهُ مَنْ وَاللَّهُ عَالِبٌ كُلَّ مِنْ كَانِهُ لا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيَا يَوَكُلُتُ وَهُوَ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فَالْفِي الْمِنْ الْمَاجْحَةِ، وَوَاللَّهُمَّا على المناوية المركم المعنية لمنصو السراع لمن يتركيفته وهي لمرة التاسعرولية غريتروقال وسوعلاته فالإعلاليل المدغالي امزجيع الاعذافي بسوافه الرخوالهم واواقوات الفوان جعلنا بلننات وينن الذمن ومنون الاخ وجابا استوا وجعلناعل فلوجمة أكنة أن يفقه وَإِذَاذَكُوْتَ وَثَابَ فِي الْقُوْانِ وَمَنْ وَلْوَاعَلَىٰ أَدُبُا رِهِمْ نُفُولًا اللهمة إنا سَنُكُ بالإنها لذَى يدِ تَعُي المؤتى وتَمْيُثُ الأَخْلَاءُ وَتُوزُقُ وَتُعْطِي وَتَمْتَعُ لِأَوْالْكِلانِ وَالاَكْذِرَامِ اللَّهُمُّ مَنْ آذَاتُمُ وورون جيع خلفك فاغم عناعينه والممرعنا سمعه وأشعا عَنَا قَلْبَهُ وَالْفُلُوعَنَايِكُ وَالْمِنْ عَنَا كِلَهُ وَخُذُومُنَّ بِينِ مِنَ يَتِ أو وعن ميد وعن شاله وفر تحته ومن فوقه إلا أكلال

فَالْمُوالِيُّ الْمُورِقِيِّ فِي الْمُعْلِمُونِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ وَعِيدٍ مَا يُعْلِمُونِ اللهِ المُعْلِمُ وَعِيدٍ مَا يُعْلِمُونِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

الدّ ذلك المحافظ المرابع المعالى و مالك في المرابع المحافظ المرابع المعالمة المرابع المعالمة المرابع المحافظ المرابع المحافظ المرابع المحافظ المرابع المحافظ المحافظ

وألاك والفافة الآيا للجيعل الاعتاء والغافة آفرايتان أعد المدوانة وأصله الشعاعل وحمم عو فأكأت والورب العزش لعطيم وامته مجوال فيدوقنونا من خوط وَجَعَلَ عَلِي الْمِدِي عِنْ الْوَةَ فَنَ يَصْلُ مِدِينَ بَعْدِا نَفِمَ الْمَلَا وَيُوْمِنُ وَالْتَكَفُّومُ مِنَ الفَلَقِ وَرَضَّ وَمَالِمَا فَي وَاعْوُدُ عِلْقَلْهُ اوُلِكُ لَا يَنْ فِي اللَّهِ عَلَى عُلُومِاتُمْ وَسَمِّعِهِمْ وَالْصَافِ الغاظون ومن ظاري ذركو بالات وبد فاعرض علها وكيت لَكُمُ فَاخَوُهُمْ فَرَادُهُمْ إِمِا نَا وَقَالُوا حَيْثَنَا اللهُ وَيَعِمُ الوَّكِيْل إِنَّ تَوْكُلُتُ عَلَى اللهِ رَبِّ وَرَبِّكُ مُمَّامِنَ ذَالْهُ وَالْالْهُوَ الذَّلْ بِناصِيَّة قَلَمَتْ عَلَا وُلِمَا جَعَلْنَا عَلِي قُلُونِهِمْ آكِنَةً آنَ يَفْقَهُو وَ وَفَا اذَا وَقُرُ وَإِنْ مَنْ عُمُ إِلَىٰ الْمُدُى فَكُنْ يَهْتَدُو الدَّا آبَكًا فَقَالَكُمْ اللَّهِ الن وفي المنافظة المنتبقيم ونفي البين مانعلد بكفالتاد منافعا من قراهذه الايات ودارم عليها حفظ في تف مود فع اعداؤه وهي مانقلد بعن الاعلام وبعض كتب والترغ مولانا اعط المومنين صلوا القدعلانة فالمن فأهذه الايات فق كافترو غاهترو إيضي أحدً إلى والله أو الرقيم فالله تنور طافظ و فعوارة الناجيل إن ولتي المُدُالْدَى وَلَ الْكِابِ وَهُو يَوْلَى الصَّاكِينَ فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَيْدَ وفي قُلْ أَنْ يُصِينَا الْأَمَاكَتَ الْمُدَّلِنَا هُوَمَوْ لِنَا وَهَا اللهُ فَلِيَّةُ الله لاله والاهو عليه توكَّلْتُ وَهُو رَبُ العَرِيثُ العَظِيمِ لَوْلا آبِّ المؤمنون وانوع السائنية وأركاد المقالة الاهو والكا عَمْرَ فَلَا اللَّهِ فَعَلَا يُصِيدُ مِنْ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُو وُالَّحْ تَمَا رَكَ مُنْعَمِّ فِن رَبِّهِ لَنْبِكُ بِالْعَلَّاءُ وَهُوَ مَنْ مُومٌ فَاجْتَلْمُ وَكُ ومان دابة في الارض لا على الله وروقها ويعلم مستقر هاون فَعَلَهُ مِرَالصَالِحِينَ وَإِن يَكُمُا وُالَّذِينَ حَقَوُ وَالْيُزُلِقِوْنَاتَ أَبْسَارِهُمْ لِمَاسِمِعُوالِلَّنَ كُرُ وَيَقَوُّ لُوْنَ إِنَّهُ كَيْنَوْنَ وَمَا هُوَالْلِأِذَ كُولُونِ إِنْ مِن وَكَانَ مِن ذَالِةَ لَا كُلُ رِزَقِهَا اللَّهُ مِنْ وَلَهُ لَا كُلُ رِزَقِهَا اللهُ مَزَرُفَهُا وَ راْئِاكُوْءَ مُعْلَمِينَ عَلَيْهِ مَا يَعْقِ اللهُ مِلْنَاسِ مِنْ رَحْمَةِ مَلاَمُسِكَ إِلَّهِ وَعَالِمُمْ لِنَ فَلاَمْرِسِلَ لَهُ مِزْ بَعْدِي وَهُوَ الْعَرَبُوُ لَكَّكِيمُ قُلْ أَوْ للعالمين وتعقل بيئا ماد واه المتدائجليل بن طاوس وعز البتي صليات عِلْقُ الْعَامَانُ مِن الجن والانس وهوبي مراتفوالو في المراكد الله المُدْعَلَيْدِيْوَكُ أَنْ وَهُوَ وَتُ الْعَرِينُ الْعَظِيمِ الشَّاءُ اللَّهُ كَانَ وَمَامًا طَاللُهُ عُوْنَ مِن دُونَ اللَّمَانَ آزاد وَ اللَّهُ يُحْتَرَ مَلَ فَيْ كَايِنْ عَلَيْهُ فَا كَالْمِينَا

سَاكَتُ وَد حُسْنَ النَّظِرِ فِهِمَا شَكُونَتُ وَ أَذِّ فَيْنَ كَالِيُّوةَ الصُّنْعِ فِهِمَا سَأَلْنُكْ وَ عِنْدِكَ اد منت من لَدُ الْ عَرَجًا وَحِيًّا وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُ الْ عَزَجًا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَرَّجًا مُنْ اللَّ ثَنَيْ عِنْ اللَّهُ وَ إِنَّ عُودُ بِكَ مِنْ صَرْفَ وَعَنْ وَمَرْكِ لِهِ أَنْتَ ولا تشعبه الإهمنام عن تعاصد والنصاع واستعال أخذ بناصيتهاان وبي على جواط ستبعير وتقول المساعنداش سُنْيَكَ فَفَنَدْ صِفْفَ لِنَا تَرْلُ فِي وَوْعًا وَالْمُنْكَيْثُ عَلَىمًا حَدَيْثَ البلاوظهورالامكاوعند تخوف لفقوضتن لصديها دواه السيالجليل عَلَيٌّ جَزَعًا وَانْتَ الْفنادِرُ عَلَىٰ كَشَفِ عَنَا يُلِيتُ بِعِد وَوَ فِعْ مَا وَتَعَثُّ انطاوي فالمن دمن فراتندونع المدعندما وتع عليمن الماليو فَيْهِ فَا فَعَلَ وْلِكَ فِي وَإِنْ كُنْكُ عَيْرَ مُسْنَوْجِينِهِ مِنْكَ الْآفَالْكُونَةِ اؤسع وزقرويجعل له فرجا وبغلب على عدوه وهوهنا إلمن تُعَلُّ باينًا المنظيم وُوَاالْيَنَ الكَرْيَمِ فَاكْتُ فَادِرٌ لِإِلْرُكُمُ الرَّاحِينَ الْمِينَ عُقَدُلْ الكاد وقال مَوْبُقِلُ مِن حَرْه مَثُل اقتاب والمَن يدع بالمارَ رُبِّ العَالِمِينَ ٥ إِلَى الرِّ العظام من ضيق لخرج إلى تحِلْ الفيج ذَلْتَ لِقُدُدُ رَقَالِ الضِعَابُ وَ سَبَقَتُ لَسَبُبُتُ بِلُطْفِلَ الاسْبَابُ وَجَرَى بِطَاعِتَكَ الْفَضَاءُ وَمَصَنَ عَلَيْكِ الْكَشْيَاءُ فِيهِ يَصِيْنَتِكَ دُونَ تَوْلِكَ مُوْتَحَةً وَبِارِا كَتِكَ دُونَ وخيك منترج وأمت المرجو المهما وانت المفزع اللاان لايناخ عَالَائِهِ فِيهِ الْإِمَا دَفَعَتُ وَلا يُنكَرُفُ مِنْهَا الْإِمَا كَنْفُتُ وَقَلْ وَلَ بَنَّ الازماافكح في فيلد وحل مندما بعضي ملك ويقل دتك أَوْرَدْتَ عَلَى قَالِتُ وَبُاظَانِكَ وَجَمْتُهُ إِلَى فَالْمُصْدِ لَكِا أَوْرُدُ سائلقند لاات ولايسر كاعترت ولاصارف لما وهنت ولا فانج لما أغلقت مُعِلنَّ لِمَا فَعَتَ وَلَا الْحِمَلِي خَذَلَت الْعِلَا انْتَ صَلَّ عَلَى عَلَى وَالْكُ والفخلي بابتألفن وطواك واضوف تحذشك كان المتنظرات وآيك

مُنهَة بَنكُونِ وَيَعِيرُ مِا لَيْهِ الرَّحْيِنَ الرَّحِيمُ فُلْ هُوَ اللهُ احَدَّ ثَاكَةُ إِلِنَا لَهُ وَمَن ا يَمُنا مِنا وَلَا يَسَرَمُ بَهُ مَن ا يَمُنا مِنا وَلَا يَسَرَمُ بَهُ عَنَ ا يَمُنا مِنا وَلَا يَسَرَمُ بَهُ عَنَ ا يَمُنا مِنْ اللهُ اللهُ وَمَن يَسَاوِلُهُ وَمَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن مَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

مُعُاء بناى مَدِينه بِوَاطراف فُوك كَشِيغُ طبريني رهَ دَرُكُناب كوزُ التَاح تَقَالُ كردة وكفف كما فاعترضا دين عليهم السَّافع دوايت شده است يعنى دُفا ف كرفتركاه كبان زاجواند بكركوا براطرا فخدمتهري وتحا وى بناكره وكيفانكدكسي هوكاه وزميان مهروحصا دباشك ادسره فمنان يؤوفاين مِينا شدكتِي كذابن وعارا بحوالد ان هرُسرُوروا فات وبلاها المن منكوده وَاللَّهُ كَاذِ اسْتَ السِّنَا وَمِنَا بِثَي إِدْرُ سِجُودِنَا بِثِي مَا طِينًا رَبِّ وَمَكُونِي ٱللَّهِ مَرَ إِنَّ الْمُجْتُبُ إِلَيْكَ مِنُورِهِ جَلِكَ أَلَكُمُ مِ أَكِلِيلَ الْفِلْدُ عَالِرَّفِيمُ الْعَظِيمُ العَلِيَّ الرَّجِمُ الْفَاتِمُ مِا لِفِيسُطِ لا إلْهُ إِنَّ الْعَرَبُ الْحَكَمُ وَيُحَدَّدُ الدِّ صَلُّوا لُكَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمُ اجْمَعِينَ وَيَبَيُّكَ الْعَمُودِ وَبِالسِّيعِ الْمُنَابِ وَالْقُرْأُ نِهُ الْمُظْيِمِ وَبِكُلِ مَنْ تَكُرُحُ عَلَيْكَ مِنْ خَلْفِكَ اجْمَعِينَ لِإِ تَفْسِ أفل بني عُدَّد صَلَّوا أَنْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَالا وَإِنهُ وَلِجَيْمُ مَا مَلَكُ عُمْ وَ تقضل به عليم ولا تفسينا ولا ذيابنا ويجيع ما مَلكننا وتفعلل به عَلَيْنَا مِنْ شُرُود جَيْعُ مَا نَصَيْتُ وَ فَكَرَّتَ وَ تَعَلَقْتُ وَمِنْ شُرُود جَينَع مَا نَفَتُنِي وَنُفَدِّدُ وَنَغَلُقُ مَا احْمَدُنَنَا وَبَعَدُ وَ فَانِنَا بِبِسِمِ اللَّهِ الرَّهُنِ الرَّجِمْ فُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ أَلَقُهُ الصَّمَدُ لَمَ بِلَدٌ وَلَرْ مُولَدٌ وَلَرَ بَكُ لُهُ كُفُواً احَدُ كَنَ لِكَ اللَّهُ وَيُنا وَبِيتِ مِلا لِللَّهُ الرَّحِينَ الرَّحِيمَ فَلُ هُوَاللَّهُ احَدُّ اللهُ الصَّهُ لَذَ بَلِدُ وَلَمْ يُولُدُو لَدَّ بِكُنْ لَهُ كُفُوا احَدُ كُذَ لَكَ اللَّهُ دَبُنا وَبِينِهِ اللَّهِ الرَّحْنُ الرَّجِيدُ فَلْ هُوَ اللَّهُ احْدُ أَنَّهُ الصَّدُ لَمْ لَكُ وَلَمْ تُولُكُ وَلَمْ يَكُنْ لَلُهُ كُلُوا الصَّرُ كَذَالِكَ اللَّهُ رَشَّنا عَنْ فَوْمَهُ وَعَنْ فَوْمِتنا وَالرَّسه

عادان المراج المراج المرافيز عرف المرافية على المرافية في المرافية المرافي الماريم ويعادي ويوالي ورف في الرباد ومره والمراب وا واركوساع بي زا بريكارى دىد في دا بريكارى دىد في دا بريكارى دى د الفالا على المرابع الم ر عروم المعدالي وروزا وبدرارد ार्य के देश के के किया है के के मानित والم الا برعام لنسيخ الله و المجالة و المحافظة الم فره مراعم فراعم فرون من المراف فرون المراف ا والى عزر ميرا فالمريح والمناه والمناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه وال  واصل أيعنا بعلالافامتر الكتبيل سالتبع الافتاميرا لله مَا إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ النَّاتُ عُمِّدُ وَالنَّحِيدُ وَأُفَيِّنُ مُهُمْ مَيْنَ مِلَ فِي صَلَّوْانِي وَاتَّقَرَّبُ مِنْمِ إِلَيْكَ فَاجْعَلِني مِنْ عِنْدَكَ وَجِهَا فِاللَّهُ نَيَا وَالْاخِرَةِ وَمِنَ المقرين مَننت عَلَى عَعْرتَيهِم فَانْحِتْم لى بطاعِته م وَمَعْرفِهِ فَرَ ولايَة مُ فَانَّهَا الَّهُ عَادَةُ أَخِتُم لَ بِهَا فَإِنَّكَ عَلَى كُلُّ لَكُمْ قَدْبِو رتاني التكيرا الافتقام فلالقامر ويقائها بأن تكرثك تكبيرات وترفع يدك معكل واحدة منها غاذيا بهاالاذيين اوقريبا متهامب وطين مُوسِين وتستقبل لقبلة ببالحركفيث يُرتِق ل ٱللهُمَّ آنت ألماك الالدَالِا آنَ مُنالَك إذْ ظَلَتْ تَفْسِي فَاغِفْرِلَ دُنِي إِنَّهُ لأيغف الذنوب الذات من تكبي تكيين كاوصفناه مم تقل أشيك وَسَعْدَيْكَ وَأَلْخَرُفِي مِدَيْكَ وَالْفَرُّ لَيْنَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مِينَ مَدَّنْتُ لِأَمْلِهَا وَلا مِغَامِنَكُ لِلْإِلَيْكُ مُنْحَانَكَ وَحَنَانَنْكَ تَبِنَارُ وتعاليت سُعانك وب البيت مرتكر بكيرين لدالك يضائم تقي وَ فَنْ وَجِعِي لِلْذِي وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَالأَرْضَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالَّهُ عَامِلَةِ الرَّهِ مَ حَنِيفًا مُنْ لِمَا وَمَا أَنَامِزَ الْمُصْرِينَ إِنَّ صَلَوْتِ وَفَكَ وَعَيْايَ وَعَالَى فِيهِ وَتِلْكُالَيْنَ لاسْ بِكَلَّهُ وَبِلْ لِكَ الْمِرْتُ وَالْمَا مِرْأَكُ لِينَ أَنْ تِعَولَ اعْوُدُ بِالْفِي التَّمِيعُ أَلْعِلِمِ وَالْشَيْطُ وَالْفِيمُ مِنْ

اذابالقيام المالضلية والتكيرا التكي

اذااستقباتالقبلة قبل نتكم للاذان تقول اللهقة لا تؤيينيمن وويك ولا نُقَيْظُنى مِن رَحْمَتِكَ وَلا تُؤْمِني مَكْرِكَ فَإِنَّهُ لا مَا مَرْ مَكِ الله الكالفتي الخايئ وك واذا فخشخ لائ وطئت تقول اللهما اعكر قَلْي بَازَّالُوعَفِيْتُ فَارًّا وَدِنْقِ دَارُّا وَعَبَلِي الرَّا وَاجْعَلْ لِي عِنْدَ فَهُمْ فِينيت صَلَّى للْمُعْلِد والله مُسْتَقَوّا وَقَرا دًا عُمّاعِي عُاسْف وسُالْ وتنك بين الاذان والاعامر وتقول فيها رَّتِ لَكَ تَبَعَلُ حُ خَافِعًا وَ عاشعادها لااوتقولفه الدالاانات وقي بحدث كان خاضعا خاشِعًا فاذاقت الل اصلوه تقول فاللاقام الله مّراتي أقَدْمُ إلَّهُ إِنَّا عُنَاصِكًا للهُ عَلَيْرِ وَالِهِ بَنِنَ يَلَافَى طَاجَقَ وَالْوَصَّدُ بِرِلَيْكَ فَاجْطَلْنَا وصهاعتك كرفالله الوالاع وعزالفة بين احتل صافطه مُقْبُولَدٌ وَذَنبي بِهِ مَغَفُولًا وَدُعَاتَى بِدِمُ تَجَا يُلاَئِكَ آنَ ٱلْعَفُودُ الزيم وتقول بعدالافاء والمتكرا والشع الافتاحة اللهم وتبفر التَّاعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلْرَةِ الْعَامُدِ بِنَعْ حَكَاصَوْا مَنْ عَلِيهُ وَلِهِ الدَّ وَٱلْوَسِيلَةُ وَالْفَضْلَ وَالْفَضِيلَةُ وَمِافِيهِ ٱسْتَغَفُّ وَبِاللَّهِ اسْتَنْفُ وَرَحْكُم والعقاء وموالفيصلافي عليروعلنه وعداله وعداله والعاعل والعالم والمنطاع والمتالة والمائنا والاخ ووس المفترس

القواليا



والافرى الراجعالم

أبني تسيير فاطمتا لزم أوسلوا أرجلها قبل ن تشنى رجليك وتبطمها النتقول ألله آت براوبعاوله بينترة فتقول أنجت يفرثك الألا مرة مققول بمنا قاليه الشاو المين مرة تم تتبعها بلا إلة إلا الله وة واحق واستغفى الله فان إناع كالمدعك السلام قال وبتع تسييع فاطر الزهزآء علكهاالتلام جلان يشنى وجله من صلوة الفيخير غفوله وقالهز تيج تبيع فاطترعليهاالتلام في دبرالكموية من قبال يكسط رجليك اؤجب تقدلد الحتق والتبيع فاطريلها فى كل يوم فى دبركل فريضة احبّ الي من صلوة الف ركعتر في كلّ يوم وفالمزستج الله في دبوالفرينية تبييح فاطترعلها السلام المائة مّرة واتبعها بلاإلة إلكا ألله مّرة غفرله ، وقال ابوجعفوه مزست تكبيح فاطرع لهالاتالاغ استعفى غفرله وهى مائد بآلانا والف قاليران وتطروا لشيطان وتوخي اوجن وازشلت نقل المافية والتَّيْعِ الشَّريفِ لا إله إلَّا اللهُ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّيْمَ وَمُلَّمِّكُ فَيُعَلُّونَ عَلَالَيْمَ المَّهُ اللَّهِ عِنَا مَوُاحَلُوْ اعْلَيْهِ وَسَمِّوْانَ لِمَا لَبَيْكَ وَمِنْا لَبَيْكَ عَ مُعَا ، يَكَ اللَّهُ مَصِل عَلى تُحَكِّي وَ اللَّحَيْدِ وَعَلَى آهِل بَدِي تُحَكِّر وَعَلَى فُرِيِّيَةِ عُوْلِ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَعَلِيَّهِ عَرْضَةً اللهِ وَبَرَكَا ثُهُ وَاشْهَا فَا القبليم مينا لهنم والانتام يهم والنصديق كم تبينا امتاوصل فالوقعا

مِاللَّهِ النَّهِ النَّا النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّا النَّائِقِ ال

آنت التلاف وينكس المروكات التلاف والنيك يعو دالتلاف منافات وَيْكَ رَبِّ الْعَرِّ وَعَمَا يَصِعُونَ وَسَالَعُ عَلَى الْمُسْلِينَ وَالْحُلُ لِيْهِ وَتِ الْعَالِينَ الشَّلَامُ عَلَيْكَ آينُهَا النِّينُ وَوَحَمَرُ اللَّهِ وَوَكَانُهُ السَّلَامُ عَلَىٰ كَا مُتَةِ الْمَادِينَ لَلْهَدِينِ السَّلامُ عَلَيْجَيجا أَنْدِيا ۚ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وملككيد السلام علينا وعلى عبادا فدالصناعين السلام على علياني ٱلْمُوْمِنِينَ السَّالُامُ عَلَى فَاطَرَتِيكَ وَلِينَا وَالْعَالِينَ السَّلَامُ عَلَى لِحُونَ والمُينزينية عَنايا لِفِلْ لِمُنَاتِهَ أَجْمِينَ السَّلامَ عَلَى عَلَي زَالْحُينُ وللم الماليدين السلام على في أن يقل ألبنا قرالسلام على يعقون وي العَلَادِق السَّلامُ عَلَيْ مَعْ مُرْجَعَةً والكَاظِم السَّلامُ عَلْيَظِيْنِي مُوسَى أَيْضًا التلام عَلَ عُنَ رَصِّ التَّعَ يُعَادِ السَّالْمُ عَلَي عَلَيْن عَهُ النَّقِي الْمَادِي السَّلامُ عَلَىٰ عَسَنِ عِلِي الرِّيِّ الْمَسْكِرِي السَّلامُ عَلَىٰ عَجْدَ بْنُ تُحَسِلُنَا مُ ٱلْمَهْدِي صَلَّواتُ اللَّهِ وَسَلَّامُهُ عَلَيْهُ ﴿ أَجْعَيْنَ وَمَلَّ عُوا عُلَامُهُ اللَّهِ الجبدت وازعا قلت مكذاكا ذكوه شخ الطائفة ووهوا للهة آنت السلام وميت السالام وكال السلام والدين وجم السالام والوقة يادا الكالان والإنكال التلام على المهريين التلام عليس وميكانل واترافيل وغزوان

الرَّسُولَ وَاللَّهُ السَّولِ فَاكْتُبُنَّامَعَ الشَّاهِ لِيَ الْمُصَّرِّبُ الرَّفِي عَلَيْنَا صَبَّا مَالِكُ عَلَيْكُ فِي وَالدُّنْنَا فِن عَيْرِ لَهِ وَلانَكِيرُ وَ مَنْ مُزَاحَدِيمِنْ خَلَقِكَ اللهِ عَاوُمِنْ دِ زَقِكَ وَكِيبًا مِن وُسْعِكَ يَيِلُــٰ الْمَلَا وَعُفَاقًا لا مِنَ آيْدِي لِنَامِ عَلَقِكَ إِنَّاكَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْمُعْ مَنْ الله مَّاجُولِلنَّوْرَ فِي بَصِرِي وَالْبَصِيرَةِ فِي دِينِي وَالْيَقِينِ فِي عَلِي ألاخلاص فعكى والسعة في وذق وذكر لا يالليك والقها وعاليا وَالشُّكُ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لِلْهُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِكُ اللَّهُ وَالْحُ لى فِعَالَمُعَلِيْتِنَى وَادْتِجَنِي إِذَاتُوفِيْتِينَ إِنَّكَ عَلَى كُولَ ثَنْيٌ قَلَ يُرْفَعَهُ فالابوعبدا تدعيلتا ورتبع فسيط أذه أفاطر على المروقال بعدا يعزغ لاإلة إلاالله المناغفرالله لدنوبه كالهاوغافاه من يومة وشهرة وسنته الكن يجول كول مزالفة قروالفاقة والجنون والجذار والبرص ومزميتة النوء ومن كل بلية تنزل من النماء المالادي وكتب بذلك شفادة الاخلاص تؤانها الى يوم القتدونو أبطا الحتة البتة تعالل اوى قلت ادها الداقيل دلك في كانوع من الحول الحاكم تعان وكن فلا في المالي المول مرة واحدة يكتب له لمال مثل وموسان وي الكالكاني الكاللا الكاني الكالاعليد الما بعدالقراغ مزالقيها الشريف مأذكوه الصدوق المن وهواللهمة

شَيْ مُزْشَةِ لِلدُّنْهُ الْمُؤْمَةِ وَمِنْ شَيْخَ الْأَوْجُاعِ كُلُّها فَانَّه دعًا كتداوا كحطي المختبرا بمعم بكدماساله علاتها نايعلد دغاءين ف درصلواته عجما تعدله خرالة بناوالاخرة وتعلى المنا الله ما عَلَى عَلَيْ اللَّهُ مَا عَيْقَى مَرَ النَّارِ وَاذْخِلِنَ إِنَّا لَهُ مَا عَيْقَ مُ وَالنَّارِ وَاذْخِلِنَ أَبَيْنَ مَ وَوَجَّهُ مَنَ أُنُو رَافِين فقل قال ابوعيد القدعلالي ماربعداعطوا الخلايق التبتى صكى لقدملك والدويو والعين وجند والفارفامن عبديه عالبتى صلاته عليه والداؤي اعليدالابلغد والنوو وفامزاهد كالقلفرز وجنامز الحورالعين الاسمعتد وقلن يارتبا اتن فلانا فكخط بنا الميك فروجنامنه ومامزا صريقول اللق ادخلة المحتة الاقالك الجنة اللق اسكندق ومامزات يجير بإنفيزالق الأفالت لتاريادت اجومتى وفاعيلة لاذافغ العكمن صلوته فليصال عالتي صلاته عليك والدوكيا الانداع تدوييت موالت وكيالدان يزوجده والحوالعين فاندمن وتعط التبتي وعانقه عليالي وفعت دعوته ومزسال تدليحنة فالتابحنة فاوت اعطعبك لنماك ومزاستخارض لتزاوقالت الثارياوت اجرعبك لدفا استخارك مندو سال كورالعين قلن يارب اعطع كدائد ماسال وقال علال الكاعطين سمع الخلايق الجنة والتاروالي والعين فاذاح كما لعبد عقال أأهم

أنجنان وتحلوا لغرفل لسلام على يضوان خادن أيجنت السلام على مالاي نتا الفالل الفارالسَّال عَلى المَعْ وَعُكِي وَمَن بَيْنَهُ المِن الْإِنْسِياءُ وَأَلا يُعِياءُ والشيناء والفكاء السلام علكنا وعاع بادافه الصالحين ثقا على لا يمته عليه المر واحدًا واحدًا وتقول الله ما الله م المرفين عذباك وآفض عَلَى مُؤفض لِك وَانْشُرْعَكَى مِن رَحْمَتِك وَأَوْلُ عَلَيْ ص بركاتِك فاتد دُعاء عله وسول المدصل المدعليه والدشيبة المنك للاخ في دركل ملق وقال ما انتدان والم بعث يوالع القيد لميعهامت مافقالدله ثنانية ابوابس ابواب بحنة يدخل مَن يَهٰ اللَّهُ وَتَقُولُ لِيُنا ٱللَّهُ قُولِي آسَنَاكُ مُنْ وَتَعَلَّمُ اللَّهُ مُناكِمُ اللَّهُ عَلَىٰكَ وَأَعُونُوبِكَ مِرْكِلُ مُتِرِاعًا طَعِيمِ عَلَمُكَ اللَّهُ عَلِيدُ السَّلَاكَ غافيتك فأمودى كلفاد اعود بتمن فزعالة نياة عاناب ٱلاحرة فانداقل الجزيك مل لدعا، بعك لفويضد، وفي روايتراح اكنى مايجزيك من الذهاء بعَل المكتوبة إنّ تقول اللهُ مَصِّلَ عَاجُّكُ وَالْ عَيِّاللَّهُ مَا أَنْا مَسْئَلُكَ مِنْ كَالْحَيْرَ الْحَاطِيهِ عِلْكَ وَتَعْوِيْ بك وْرُحْ لِنْ إِلَا مُا لَا يُعِيدُ لِكَ اللَّهُ مَا إِنَّا فَالْمُ اللَّهُ مُولِنًا فَالْحُدُ عُلْقًا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُعْلِدًا وَاللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُعْلِدًا لَمُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِدًا لَهُ مُعْلِدًا لَمُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِدًا لَمُ اللَّهُ مُعْلَمًا لَمُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمٌ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللّ كِلَّهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِن جَزِي لِدُنْ المُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِيلِلْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّ بُوجِيكَ اللَّهِ وَعِنَّ بِلَنَا لِينَ لا تُؤامُ وَقُلُ رَبِّكَ إِلَّتَى لا يُتَوَعُ مِنْهَا

00

المعرال عدوشيعتم فدبرما افتضت عليدالأنظرت اليك بعيفالكنونة فيكل يؤم سبعين نظرة اقضى له في كل نظرة سبعين وقبلته يعاما فيدمز المعاء وقال رسول تقد صالفها يدواللعلى المالي الدوة المرسي في دبرصلوة الكتوبة فانه لايفا فظيما المربع وصديق اوشهيده وفالصلالقه عليكه والدعز قراايتماكر ورقلصاوة مكتوبة تقبلت صلوترويكون فامان تدويك ليت وقالابوا كالوضاعلان لم فرقالية الكرسيافي دبركل صلوة فريضته دوعة وتقول يسابعد فاغل مزالصلوة قبل كنزول كبديك أشهك آن لالِدَ الاَاللهُ وَحُدَهُ لا شَهِاكِ لَهُ الظَّاوِلِيمُ المَّمَدُ لَا لَهُ عَلَيْكُ مُنْكُمُ ولأولكا عشر خاحق بحوالله عنان أزبعيزالف الف سيئة ويلتب المعرالين الفحسنة وتكون شلهزة والقزان الثنت عشرة ترة وهاللضاد وعلاتها كعقاواماانافلا بزول وكبقي فتاقو لهامانة مغ وامناانة فقولوهاعشر أت وتقولا يفام تفاقا فيدو أكن فيدولا ألة إلاالله والمنداك بمثلثين فرة اواربعين مزة فان اباعك للدعليات ان رسول مقد صالقه عليك قلالاضفاذات يوم الانتم لوجعتم ماعتلك الثياب والانية موضعتم بعصد على بجفل تروز بيلغ التما قالو أيارسون نفال قول احد كلذا وغ مصلة برينا الا تله وَ الْكُنْ فَيْدِ وَلا لِلْمَ اللَّهُ

أعتقنى شالثاد وادخلني الجئة وزوجني مزاكح والعبن فالتالثا يارت ازعك لت قد سالك رتعتقه منى فاعتقه وقالت الحقة يارت ازعك لتقدسالك إناى فاسكن في وقالت الموالعين يارت ازعك لتقدخط باليك فزوجه متنافان هوانصرف ف وطوته ولم يسال شيئام وفاقلن المحوالعين ان جالالعبد فيا الماسد وفالسا بحنة اقدهذا العبدي لزاهد وفالت النارازهذ العبدن في الحاهل وفالأمير المؤمن وعلايتا الاينفتال لعبد موصلة حويسالاتما بحنة وكيتي بدمن لنارونيالدان يزوجه مزاكو العين وفال وجعفوعال للانسواالمجتيزاوة اعليم المقر ني دبوكا صلوة قال زيزارة قلت وماالمؤجبتا قال تسال تبهالجنة بالقام النادويقل قلهواللمامرة فقدفال بوعيدا للدعالهم كان يؤمز بالله واليوم الاخوفلايدع ازيقرافي دبرالفريضة بقاهو المداحد فأندمز فرافاجع القدله نيكرالل نيا والاخرة وغفراد ولأ وماولذا وتقوا المالكاب وإيرشها تدوايزالكوب والترالمان فقك فالوعبدالسعالة لتاأمر الله عزوجل من الايات انتصبطن الحاكات تعلقن إلعوش وقلناي وبالمائ تهبطنا الماها أكنظ والذنوب فارعل فدعر وجلالهم أنافيطن فوعزتي وجلالي لايال

ووان في قبل وتكوزيتا مرزوقًا فاعًا مسرورًا إلى يوم القيمة وتقول بطالذ أأنصرفت من صلوتك اللهم المعلني مع محم وال عَلَى فَي كُلْهِ اللَّهِ وَاجْعَلْنَى مَعَ مُعَلِّي وَالِ مُعَلِّي فَي كُلِّ مَثْقٍ وَمُنْقِلَبِ اللَّهُ مَّ الْجَعَلَ عَيْناءَ تَحْيَاهُمْ وَمُناتِي مَا مَهُمَّ وَاجْعَالِمَهُمُ فِي لَوا لِحِز كِي لِمَا لَا تُقِرِّنَ بَيْنِي وَلَيْنَهُمْ آبَمُ النَّالِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ إِنَّ أَتُوتُهُ إِلَيْكَ يُحَدِّدُ وَالِ عَلَى وَأَقَدُّمُهُمْ مِينَ صَلَالِقَ وَالْقُرُّ به النك قاجعلن بي عندك وجهاف الدناو في قرص ٱلْمُقَّى بِينَ مَنْدُتَ كَالَي بَمِعْوقَة مِ فَانْحِيْلِي بِطَاعِيمَ وَوَلِا يَعْمُ وَلَوْلِيتَهِمُ فَأَفَا الشَّمَادَةُ أَخِتْرِي هَافِاتَانَ عَلَيْكِ لَيْنَيْ قَدِيرُ حَيَّ تَكُون مع عَلْ المان والقول بفااذ الصرفت من صلة ومكتوبة وضيت بالله ويبا والإسلام دينا وإنقان كالاويتلي واعتين والاستن وعلي وَعُرُانِ عَلَى وَ الْكُلُونِ جَفِقَ نِ عُكِدَ وَمُوسَى زِجْعَفِر وَعَلَى نِي مُوجَةً عُكُنْ قِلْ وَعَلَى بُنْ مُعَلِّ وَالْحَيْنُ فِي قِلْ عَلَيْ وَالْحَيْنِ الْعَيْنَ الْمُتَنَا أَمْنَ وَلِيُّكَ أَخُونُهُ فَاحْفَظُهُ مِنَ مِنْ مَدْيَهِ وَمِزْخَلْفِهِ وَعَنْ مَينية وَعَنْ يَشْمَالِهِ وَمِنْ تَوْقِهِ وَمِنْ يَحْتِهِ وَامْلُ ذَلَهُ فِي عُمِينٍ وَاجْتَمُكُا أَلْقَاعُمُ بَامْرِكَ وَلَلْتُعَلِّى لِدِينِكَ وَآرِهِ مَا يُحَبُّ وَيَقَتْ مِهِ عَيْنُهُ فَتَعَيْدُهُ

والفداك بولاثين وهن يلغن الملع والغرق والحق والتردي المترواكل لتبلع ومتة التو والبلية التي زلك على لعبد في دلالله وقلاستفاضتلا فارعل فضيلهاعقيب الصلق ومطلقا اوقالكم وكصلوة مكتوبة عبتي في دبرها اللين ولم الميق على بالمعشر من ويب الانتاق وقالعلالتدين السنطان افيدة ألخذ يتدولااله الله والله والمناف والمنطقة والمنافقة والمنافق وجلياتم سالاقداعط ماسال وتقولا كيضا بعلكل صلوة اذا فرغث تَتْهَّلُ لِدَيْعِني صلوتك بعدان تؤفع يلكيك اللهُ تَماغِعُولِ مَغْفِوَّةً عَنْ مَا لَا تُغَادِدُونَهُ اللَّهِ الْأَنْكِ بَعْلَا فَاعْنَى اللَّهِ الْعَافِي مُعَافَاةً لْأَبْلُونِي بَعْلَاهُ الْبِكَ اوَاهْدِنِي هُدَّى لَا أَضِلٌ بَعْلَهُ ٱبْدًا وَأَنْفُ يارَبْهِا عَلَيْهَ وَاجْعَلْهُ لِي وَلا جَعَلْهُ عَلَى وَارْزُقْنَ عَفَا عَالَى وَارْزُقْنَ عَفَا عَالَ تضيئة آدضين بارتاه وتبعق ياآفة ياأسه يااته والتعالية المحيط المتعيم التعنى تزالقار ذاب التعيرة الشطعكي من مِعْ يُورُدُونِكَ وَالْهَابِ فِي لِمَا الْحَيْلِفَ فِي الْحِينُ أَلِيِّي بِاذْ نِكَ وَاغْفُرُ وَمِرْ الشِّيْطِ إِنْ الْجَيْمِ وَٱلْلِغِ مُحَكًّا صَكَّالُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنْ تَحِيًّا مُكِّنًّا وَسَلَامًا وَالْمَدِنِي مِهُمُ الدَّوَاغِينِي بِغِينَاكَ وَاجْعَلْنِي مِنَ أَوْلِيَاثُكَ المخلصين وصلى لفدعل عليه والتحي امين حقير داندعليك

إِنَّكَ قُلْتَ مَا تَرَدُّدْتُ وَيَحُ أَنَا فَاعِلُهُ كُمَّرَّدُ وَعَ فَيَضِ وُوج عَبِدِي لَافُون يَكُرُهُ أَلَوْت وَالْاَكْرَهُ مَا أَنْكُ اللَّهُ وَصَلَّى عَلَى عُجُرُ وَالاَ أَنْ رُبِيعِ إِلْ إِلِياتِ الْفَرَجَ وَالْعَافِيَّةَ وَالنَّصَرَ وَلا تَسُونِكُ تفشرولافي آحينا أجتنى أنتمهم واحدا فاحدا فافعل وإنشثت منفرقين وازشئت مجتمعين كاللراجل والقدلقدعث متقي ستمت الحيوة قال بوعده وون بن ويسان عن زائحت شمون البصي كان عين بهداالتفافغاش مائة وثماء وعشرنت فيخفض المان مالكيوة فتركة ان واعلم أف نخف اللها وواياة اختلاف ماوالاشها ذكرناه وتقيل المينا عند كاصلة مكتوتبراجي تفيدة ومالي وولابع. آهُلَى وَذَادِى وَدُ حِبِّلُ مُا مُومِدِ باللهِ الْوَالِيلُ لاَ مَالِقَتِمِ لِللَّهِ فَلَمُ مِلْهُ وَإِنُّولَلْ وَمَ يَكُنُّ لَدُ كُفُو الْعَدَّ وَأَجِيزُ فَفْ وَمُالِي وَوُلْدِي وَكُلَّ مُلهُ وَمِنْ بَرْتِ ٱلفَلِق مُزْسَدِ ماخَلْ وَمَرْضَة غايبني إذا وَقَبُ وَيُ شَرِالتَّغَاثات فَالْعُقَدِ وَمِن تَتِرَ خاسِد افْاحَدَ وَاجْرُ نَفْسه مالى وَوُلِدى وَكُ لَما الْمُومِيني بَرْتِ النَّاسِ مِلْكِ الدِّيلِ الدَّالِينَ اللَّهِ الدَّالِينَ مُوْسَةِ ٱلْوَسُولِيرِ ٱلْكَتْبَابِر إِلَّذَى تُوسُوسُونُ فَصُدُورِ النَّاسِ وَرَاتُنَا وَالنَّاسِ وَالْجِينِ فِي وَمَالِي وَوُلِدِي وَكُمَّ أَمَا هُوَمِينَ بِأَفْدُلا الدَالِاهُوَ الْحَيْ الْقَيْوُمُ لَا مَا خُذُهُ سِنَةُ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي التَّمُوا إِنَّا وَدُرِّتْتِهِ وَفِي آفِيلهِ وَمَالِهِ وَفِي شِيعِتِهِ وَفِي عَلَى وَمِ وَآرِهُمْ مَنْ عَلَيْكَذَرُونَ وَآرِهِ فِيهِ مِلْ يَغِبُ وَيَعَتَّلُهِ عَيْنُهُ وَأَشْعِبُ صُّدُ وَزَناوَصُّدُ وَدَقَقْ مِنْ فِينِينَ وَتَقُول لِيناعقيب مِنْ بِضِيرِ تواطب الدلتيش فتمالكيوة الله مصل على عَبَ والدُعْبَ اللَّهُ مَّ إِنَّ رَسُولَكَ الصَّادِقَ الْمُثَلَّةَ وَصَلَوْاتُكَ عَلَيْهِ وَالَّهِ وَالَّهِ وَالَّه إِنَّاكَ قُلْتَ مَا تَرَدُّدْتُ وَتَنْحُ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّ بِي فَيْضِ مُنْ عَبْدِينَ لَفُوْمِن يَكُوهُ الْفَحَةَ وَالْأَكْرَهُ مُنَا نَتُمُ اللَّهُ مُنْصَلِّ عَلَيْحَكِهُ وَالِهُ عَلِي وَعِلْ لِوَلِيِّكَ الْفَرْجَ وَالْعَافِيَّةَ وَالنَّفَعَ وَلَا تَنُوْذِ فَ نَفْسَى وَلافِ آحَدِينَ آحِبِّتِي وَقَالَ لسَّيَدَالسِّندَالْوَاهِد ابن طاوي ومزالمة التان بديل طول المقاءان يكن مز تعقيبه بعد كلصلي مارواه ابوعل هرون بن موسى بخار عرائداك ين على في ان يعقوب العمالك أفي غل الحدين فضال عز يحدون علم عن عيال وخل والل وعقم اعلاته وفقال لدياستدى على سننى والت القاف واناغانفان يدولني للوت وليسط من المن بروا وجع اليه فعال لدان مزاخوانك لمؤمنين زهواقرب نسبا اوسببا وانسأت جكر مزانيك بقريب ومع هذافعليك بالدهاوآن تقول عقي كاصلا ٱللَّهُ وَصَرْعَلَ عَنِي وَالْ حَكِهِ اللَّهُ وَإِنْ الصَّادِقُ لَا مُتَّن عَلَيْهِ فَأَ-

والتلهط يرول المصلا المدعلك والدالقلام عكيك يارسول المدق رَحْمَةُ اللهِ وَيَوَكُمُّ الدُّلُهُ عَلَيْكَ يُالْحِدُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ السَّالْمِ عَلَيْكَ ياجتيرة الله السّلام عَلَيْكَ يا حَبِيبًا لله السّلام عَلَيْكَ يا صَفْوَة الله السَّلارُ عَلَيْكَ يَا آمِينَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا أَمَّاكُ عَمَّانُ ا عَنْدِاللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَلْنَحَتُ كُلَّيِّكَ وَجَاهَدُتْ وْسَبِيل رَّبِّكُ وَعَبَدَةُ رُحِتَىٰ آمُّكَ أَلِيَعَيْنَ فِحَالَنَا لِمُعْدُيا رَسُولَ اللَّهُ أَضَلَ مُلْآخِرُ بَلِيًّا كَنْ أُمِّيتِهِ اللَّهُ مِّصِلٌ عَلَى حُمِّدٌ وَالِهُ حُكِهَا فَضَلَمُ اصَلَّيْتَ عَلا إنوهيم والرابر فيم إنك حميل تحيث وتقول كمنا ف دبوكل فريضة رَصِيْتُ النِّيهِ رَبًّا وَيُخْلِّلُ بَينًا وَبِالْالِينَالِمِ دِينًا وَبِأَلْقُوا إِنْ الْأَلْمُ وَاللَّهِ ال اِلكَعْبَةِ وَبَلَةً وَيَعِلَى وَلِتَاوَانِامًا وَبِالْحَيْنِ وَأَنْفُ بَنِ وَعَلَى لِكُنِّهِ وَخُيْلُ نُوعَا وَجَعْفِوْنِ عُلِي وَنُوسَى زَحْفَقِووَ عَلَى بُن مُوسَى وَعُكُلْ فَطَ وَعِلَىٰ عُكِرَ وَالْحَسِنِ عَلِي وَالْحُدِينِ وَالْحَسِنِ وَالْحَسِنِ صَلَّوا شَا مِلْدَكِلَا عِنْدا فَمَدُّ اللهُ مَا يَن رَضِيتُ بِهِمُ آكَدُ قَارَضِني لَفُمُ إِنَّكَ عَلِيكِ لَهُ فَي قَلِيكً حق تستكا عانك وتكورس تعوالامستود عا وتفي بيدك المنط عملة ووجال وتقول فيما فيدالله يلا إلد إلا مُوعًا لم الفي والنّهاديُّ الْغَزِّ النَّهُ مِّ إِنْ أَعُودُ مِكَ مِنَ أَهُمَّ وَأَكُونِ وَالسُّيْعُ وَالْعُلِمِ وَ الصَّغارِ وَالنَّالِ وَالْقُواحِينَ الْمُعْرَمِهُ الْمُعْلِلِّهِ الْمُكَّانَ وَاقْول الْمُنَّا فَي الْمِن

مافئ كادض الى فه فيها خالك ون حرّ تحفظ في تفسك ودالله ومالك وولدك والقواليك فضبوالفنصة أستودع التداكعظم أنجليل تفني وآهلى ومالى وولاى ومزيقنين آفرة وآستوج المنة ألمر وألي المنونة المنتفضة لعظمته كالسني تعند وآجلي والم وَوْلُدى وَمَنْ يَعْنِلِهِ آمُرُهُ لَتَعْفَ بَجِناجٍ مْزَاجِعَة جَبَرِياعِالِ الْعُفْظُ و فنسك والملك وبالك وتقول يصنا في دبر كل صلوة العيد تقليدة فادزَقَيْ رَبِّ بالله ألواحِدُ لأحرالصَّريثي عَنْ عَنها وَاعْدِدُ تَعْسَى مَارَدَ فِي رَبِّي رَبِّ لَفَلِقَ حَيْ تَعْمَهُمُ اوَاعِيدُ نَفْسِي وَمَارَزَقَنِي رَبِّ يرت الناس في عنها فقد فالبوعب المدعلال له لا تدع مذافح كأصلق وتقواليصنا ماروع عن مولانا الوصاعا اليالة فالقلاف طلب لرزق عقب كُل في بعينة يامن تملك توايج السَّا تاين يامني المنظرة منتكة منتك سنمة خاض وتجواب عبدال ولينسول صافينيك عُلْمُ الطِن مُحيطًا آسَناكَ عِن اجميدك الصّادِقة وآياديك الفاضكة وَنَهُ يَتِكَ الْوَاسِعَةِ وَسُلْطَانِكَ الْقَالِمِ وَمُلْكِكَ الْمَا أَيْمُ وَكِلَ اللَّهِ النامات ياس للعقد ظاعة المطبعين ولاتقني معصية الغانا صَّرِّ عَلَى عُنِّهَ وَالِهُ عُنِهِ وَا دُدُّقِنَى مِزْ فَصَيْلِكَ وَأَغْطِفِهِ عِمَا لَرْدُ مِثْنَي الطافية برختيات بالزع الزاجين ومقاا يسنا في درالفريضة التاثي

الجيني المتينة وكاذلك وآميني إذاآمة وكاذراك وابعث والعثوافا شَتَخ كَا ذَاكِ وَان كَازَتِي تَعْمِيرُ فِيامَ عَلَيْ إِنَّ الْوَجُرِ إِلَا لَكُ وأرَّغَبُ اللهِ بِهَاعِنْلَكَ وَآسَتُلْكَ أَنْ تَغِيمَني بِوَلا يَتِكَ مُوْمَعُاصِيَك وْلاتَكِ إِن اللَّهِ عَلَى مَتَكِينَ آبِكًا مَا آمَيَّ لِيتَنِي لَا آمَلَ مِن لَالْتَ فَيْ الْمُرَّا وَالنَّفِسُ لَا مُنادَةً بِالسِّنِيُّ الِلْمَا رَحِيْتَ لِا اَوْجَالُوْ اِحِينَ وَاسْتُلُكَ ٱنْ تَعْيِمَني طِاعَتِكَ مَتَى مِنْ وَأَنْ عَلَيْها وَآنَتَ عَنَّى زَاضٍ وَٱزْ تَخِيُّمَ لى بالتَّعَادَةِ وَلا يُجَوِّلُونَ عَنْهَا آبِدًا وَلا فُقَّةَ اللَّابِاتَ كَذَا كَا لَكَا فَي الاقبال وفئ إحباج وفلاج التتآثل بإضافة اللهمة وأني آستَمُلَك بِحُرْمَةً وَجِيلَالْكِ مِنْ وَيُعْنَى وَالْمِيلَ الْعَظِيمَ وَجُنِمَةً وَسُولِكَ صُلَّالِمُ الْعُلَيْدِ وَيُحْرَمَةُ وَالْمِلْ مِنْ مِنْ وَالْ عَلَيْلِ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ مَنْ الْمُعْلِي عَلَيْهُمْ وَلَل عُجِدٌ وَأَنْتَغُمُلُ مِكْنَا وَكَنَا وَتِلْكُرُهُ الْفِيكَ الْتَأْوَالِمُتَمَا وَتَعَوِلَا لِيَنَا بعدكل صلف وانت اخذ بلحيتك بيداك اليمني واليدا ليست مبسوط إطفا عَايِلِ النَّهَا: ثلث مَّات لِما ذَا أَجَالُالِ وَالانْكُولِ عَبِلَ عَلَى عُكِرُ وَالْ تُعَيِّدُ واذيجني وآجرني متن التأوثم ترفع بدك المهني وتجعل باطنها تمايل النمآء وتقول للثرات ياع والزاكريم القفور الرحيم مم تعليها وتجعل عُامِعُ إِمَّا عَا يِلِ السَّمْ وَتَقُولُ ثُلَثُ مِنَّ اللَّهِ مِنْ الْكِرِيمُ صَلَّ عَلَى مُعَلِّي وَالِ عُلَيْ وَأَجِهْ إِي مِنْ أَلْعَنْ الْمِلْ الْمُ مُعْ تَعْفَضْهُ ا وَتَقُولَ ٱللَّهُ مُ صَرِّلٌ عَلَيْكُم

كُلْصِلُوة نسبة الرِّبِ بِنَا رَكْ وَتَعَايِعَيْ قُلْهُو اللهُ إَحَدُ اللهِ عِيْرَةً وَ مُتِنفط يدُيك فقول اللهُ مَالِينَ أَسْتُلُكَ بالسِّمِكُ لَكُمُونِ الْحَرَّيْنِ الطُّهُ الطَّامِ البُّنَا وَلِهِ وَآسَتَا لَكَ بِأَسِّمَكَ لَعَظِيمٍ وَسُلْطَانِادَ مُقَدِمِ أَنْ تُعِيَّا عَلَا عُكِنَ وَالْ عُمَدِيا وَاهِبَ لَعَظَايًا وَيَامُظِلَةً ٱلْأَسْارَى يَافَكُمُّا لَ الرفاب مِنَ التَّارِآسَنُلُكَ أَنْ تُصَارِ عَلِيمُ وَالِهُ عَلَى وَالْتَعْبَقِ وَقَبَيْ مِثَلِقَارِدَوَانَ ثِخُوجِي مِنَ اللَّهُ يَا امِنَاوَتُلْخِلَىٰ أَجَنَّاةً سَالِمًا وَأَنْجُنَّا دُعْلَىٰ أَوَّلَهُ فَلَاحًا وَآوَسَطَهُ بَعَاجًا وَاجْهُ صَلَاحًا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الغيوب حقضج فالذنياوقك تخلصت الذنوب كالتخلط لذهب الذى كاكد وفيه ولايطلبك احد عظلمة "وقال ميلومنين صلوا المدعليك انيفاان هذا خلختات عاعلني وسول المدصر المعافيالة واونيانا علدا كوالح ين وتقول أيضا آذا وغت من الصلوة ما هو المُمّات لقضنًا الخاجات اللهُ تَوانى أدينُكَ بِطَاعَتِكَ وَوَلاَيْتِكَ فَ وَلَا يَهُ وَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إللَّهِ وَتُلايمُ أَلَا ثَمْتُهُ مِنَ فَكُمْ إِلَا ثُمَّةً وتستيهم ممتقل اللهة وإنى آدينك بطاعيتك وولايقهم والوضايما فضلت في الما يَعْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ حُدُودِ مَا أَنَا الْفِيدِ وَمَا لَمُ يَأْتِنَا مُؤْمِرٌ مُعَدِّمُ مِنْ لَا لِلْ رَاضِهَا صَدِيدً به يارت المديد وحاف والنا والاحق منهو بالمعقور الساسة

خالاخ تَ وَادْدُقِي فَيْبَةُ الْمُتَّقِينَ لِاللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم وَالْاَيْنِ فَوْدِي وَادْدُقِي فَيْبَةَ الْمُتَّقِينَ لِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خدرتيات فروة والمأننان كوالصاب ووة وتعالجنا الديك مَيْسُورةً وَآوَزُاقَنَامِرْ جَمِي النَّيْكَ مَلْ دُورةً اَنْتَافِلُهُ اللَّهِ يَلَا اللَّهِ لِلَّهِ ٱنْتَلَقَدُفَادَمَن الواكَ وَسَعِدَمَن المِلكَ وَعَرْمَوْال الدَوْظَيعَ مَنْ رَجُالَدَ وَغِيْمَ مُؤْقَصَدَكَ وَيَحْ مَنْ تَاجَرَكَ وَيْ وَفَا وَالله الوى بأضافة وآنت عَلى كُنْ فَي الله مَ صَلَ عَلَى عَلَيْ وَاللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى عَلَى وَالدَّعَلِيهِ السَمَعُ دُعَا فِي كُمَا تَعَارُ فَقَرَى الِّيكَ اللَّهَ عَلَيْكِ لَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ ووحفناعل شيعنا اللايثنوا ارجله فرصلوه فربينة اويعوا كمفافا القول وتقول يصنا مادواه الخاش والعام ومذكودني كتركت للتحق الدمزد غابه عقيب كإصلوة متكترة برحفظ فو نغيسه وداره ومالدوو وهِ وَأَلَّهُ مَا يَغُولُ مِنَا قَدَّمَتُ وَمَا آخَنَ ثُومُ الْعَلَيْتُ وَمَا آمَكُمْ وَيُكَّ السراؤ عَلِيْفَنِي وَمُا آنتَ أَغَلُمُ مِنِي اللَّهُ وَأَنتَ الْمُقَرِّمُ وَأَنتَ الْمُؤْخِّيُ الالذالاانت بعثل الغنة ويفل وتك على تخلق المعين ما علت الْكِينَ وَخَدِّ إِلِي فَآخِينِي وَتَوْفَى إِذَا عَلِتَ الْوَفَامَةَ خَيْرًا لِي ٱللَّهُمَّ ايِّن السَنْكَ وَشَيْتُكَ فِي البَيْرِ وَالْعَلانِيَّةِ وَكِلَّةَ الْحِقْفِ الْغَضِبِ وَالرِّفْ وَالْقَصْلَةِ الْفَغُرِوالْعِنْي وَأَسْتُلْكَ مَعَالِاً يَنْفُلُهُ وَفُرَّةً عَيْنِ لا يَنْقَلْعُ

وَالْ عَلَا وَقِقَهِ فِي اللَّهِ مِن وَجِينِهِ وَالْمَالُ لِينَ وَاجْعَلَ لِيلِّ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَعْدُورَةُ وَنَعُوسَنَا بِطَاعَيْتُكَ مَسْرُورَةٌ وَعُعُولَنَا عَلَى اللَّهِ حَقَدُ عَلَيْكَ عَظِيرُ أَنْ صَلِكَ عَلَيْ كُلُ وَالْحُكِدُ وَأَنْتَ تَعِلَدُ الْعَرَّفِيةَ مِزْجَقَكَ وَآنَ تَلْمُطُومِ الْمُظَرِّتَ مِنْ رِدْقِكَ كَنَا ذَكُوهُ النَّيْ الطَّوْمِي فِي الطبري فاعتواليكنا ماذكره الشيخ الطويع ووهوا ألمه تم آنت ثفتن وكل حُوْدة وَانْتَ رَجَانِ فَي كُلْ شِكْرة وَآنْتَ إِنْ فَحُلِلْ فِي زُلِ رَقِعَةً وَعُدَّةٌ فَاغِقْوْلِ دُنُوْنِ كُلِها وَآكِتُ فَ هَيَّ وَقِيٌّ غَمِّي وَاغِبْنِ عَلَالِا عَنْ حَامِكَ وَيَضِيْلَكَ عُمَنْ سِوالَدَوَعَافِي الْمُؤْدِي كُلْهَا وَعَامِينَ خوى للنَّهُ اوَعَذَابِ الْمُرْرَةِ وَآعُونُدِبِكَ مِنْ مَرْزَقِفْ وَمِنْ لَيْرَغَيْرِي وَمِنْ شَيِّ السُّلُطُانِ وَالشَّيْطُانِ وَضَعَّة فَرْكِنَّ وَالْإِنْسَ وَضَعَّة الْعَرْبِ الجَجْدُونِ الْخَارِمِ كُلْهَا وَمَرْتَضِيهِ لِأَوْلِيَّاءً اللَّهِ الْجُيْرَةُ فَعَا اللَّهِ اللَّهِ كُلْنُو عَلَيْهِ وَتَكُلُتُ وَهُورَبُ الْقَرْ الْعَظِيمِ وَتَعْلَاكِمُنَّا مَاكُونًا الحين بزجع والملها يدعو بدعقب لفويضة كأذروا ليتخ المولين الفيرس والمستدل برطاوس وموالله فيرتز القبرع وداقيك رِيْرِيَّتِكَ الْبَطِيفَةِ وَشَغَقَتِكَ بِصَنْعَتِكَ أَلْحُكُمْ وَقُلُ وَتِلَ بِعَرْكَ أَجْرًا وَعِلْكَ صَرِكَ عَلَيْ مُنْ وَالْحُرُ وَآخِي ثُلُومَنَا بِلْ فِلْ الْمَالِ وَاجْعَلْ دُنُوسِنًا مَغَفُورَةً وَغُيْوِينَامَتُ مُورَةً وَفَلِيصَنَامَ شَكُورَةً وَكُلِنَامَتُهُ وَةً وَ

الممتم كنا والبقية كنا والخاجمعة الأولين والاجرين يوم الفيم فاؤمنا الريء وَجُولًا وَجَلَّ ثَنَا وُلِدُولًا إِلَّهُ فَيَرُكُ وَتَقُولًا يَصْنًا مُاهُومُ الدِينَا الَّهُ فَي المودعانك المعدد المانع بقد وتابعك والمالك بطاسك الماند والمتلف والميان بفائل المانع بيفرا عِمَا فِي لِكَيْ مُعْرِجُودُ وَفَكَ يَعِيبُ رَجَاءٌ وَاجِيلِهِ وَوَاجِيكَ مَنْ رُورُ لا يَعْدِ استَلْكَ بِكُولِ يَعْيُ لَكُونِ كُلِّ مَنْ أَنْتَ فِي وَبِكُولِ مَنْ يَمِّنَ أَنْكُمُ يه وَبِكَ إِنَّا لَمُدْ فَلَيْسَ يَعْدِلُكُ فَيْنَ أَنْ تُعْلِيكُ كَلَّا خُذِكُ وَالْ حُكِدُ وَأَنْتَى كَلَّا الماني وَافِلْ وَوَلَدى وَتَعَفَّظَىٰ عِفْظِكَ وَازْتَفْضَ الْجَقْ فَاسْتُ وكذاوتذكوما تربد فانه دعآء وفيع الشاف وقلة فالالبتي صكا مقيمال المداذا فالخال دال تضيك خاجته مزقبك إن يزول وفي الحديث القديق ياعم احتب فل متك أن لا يوليين دعامة وبكي حائل والالخساء الوشآ، عظمًا كان اوصغيرًا فالمتروالعلانية الى والع يجرى فليقال خود ما المسالة النقاء وتقل المنا ماجعله التيمان المن ومن المتات ووى مُونوعا الدَفال مذا الدَفايحة ان يكول خوفايد عير بعُدالضلوات وقال الشفرتواليعنا الديكون انع طاتدعويه وهوالله تراتن ويتخت ويجهى الَّذِينَ وَأَقْبَلَتُ مِبُهُ عَلَيْكَ وَأَجِيَّا إِجَابَتِكَ طُامِعًا فِي فَوْرَتِكِ ظَالِبًا مُاوَايَّت بِدِعَلِيْفُ لَـُ فَتَجَرُّ الْوَعَلَ لَـُ إِذَ تَعُولُ ادْعُولِي بَجِبُ لَجُهُ فَصَلِ عَلى عَنْ وَاللهِ وَأَقْبُلُ إِلَيْ بِوَجِيكَ وَاغْفِوْلِ وَاوْجَى وَانْبَقِي فِيقًا

وَالرَّضَا الْكِقَصَاءَ وَمَرْدَا لَعَيْشَ عِبْدَالْمَوْتِ وَلَذَةَ الْفَظِ إِلَى وَجُهِلَ وَشَوْقًا إلى لِقَائِلَتِ مِنْ غَيْرِضَرَّاءٌ مُعْمَّرَة وَلافِتُنَةٍ مُصِلَّةِ اللَّهُمَّ زَيْسًا مِن يَاةٍ الإعان والمعكنا هذاة مهتدين اللهة والمدنا فيمرقع والله والج السَّنَالُكَ عَنِهَمُ الرَّيْنُ وَالْفَاتُ فِي كَالْمُ وَالرَّشْنِ وَاسْتَلَكَ يَا رَبُّ عَلَيْنَا وَلِينَانَاصَادِقَاوَ آسَتَغِيْرُكَ لِمَا تَعَلُّمُ وَآسَنُلُكَ خَيْرَمَا تَعَكُّرُو آعُودُ بِلِكَ مُرْشِحِ مَا تَعَلَّمُ فِأَنَّكَ تَعَلَّمُ وَلَا تَعَلَّمُ وَأَنْتَ مَالْحُ الْعَيْوُبِ وَتَعْلِلْ يَصنا منا جعله التيداز أهدار بطاورت مزالمتا وووعاة الضادة علاليرقال تكو واعقاب لصكوا الغزايف بهانا لادعية اللهة واذا في الماسي من من والد عُكَرِينَا أَوْمِ النَّارِفَاكُنُ لَنَا اللَّهِ النَّاوَفِي مَنْ مَلَا يُعَمَّلُنا وَفِي عَذَا إِلَكُ مَوْانِكَ فَلْأَبُلْتِلْنَا وَمِنْ لَضَوِيعِ وَالزَّوْمُ فَلْ فُلْعِنَا وَمَعَ الشَّيَا طِينِ فَ تكبيناك المبارفلا بتعناوتعل ومحويناني لتارفلا تكبنا ومن ثياب لنارة سرابيل بلاه الْعَطْ ان فَلا تُلْمِينُنا وَمِنْ لِي اللهِ الْاللَّهُ الْعَلَالَةُ مَعِينًا وَرَحْمَيّاتُ فَ الصَّالِحِينَ فَادْخِلْنَا وَفِي عِلَيتِينَ فَارْفَعْنَا وَفِي كَأْيِرِ مَعِينِ وَسَلْبَ لِلْقَا وَوَنَ أَخُولِا جِينِ رَحْمَنَا نَ فَرَجْنَا وَمِنَ الْوِلْلَانِ أَخُلَّدِينَ كَانَهُ لَوْلُولُ مَنْوُرُقَا خُدِهُ مُنْاوَمِنَ ثِمَا إِلْجَنَّةِ وَكُو الْلِيمُ فَالْوَمِنْ ثِمَا لِي وَالشُّنْدُينِ وَأَمِونَتَهُ مِنْ وَمُؤْكُنُنا وَلَيْلَةَ الْقَدُرِوَجَ بَلِينِكَ أَكِيامٍ فَأَدُرُ فَيْلًا وَسَيِّرُونَاوَةِ مِنْ النَّيْكُ وُلَغَى وَصَالِحَ النَّفَاءَ وَأَلْكَ لَهُ فَاسْتَحِبْ لَنَا الْعَا

انوالتغيب ما قال فالفقيد وغيره ايضا بين في الدارد ت القيام من التعقيب ما قال فالفقيد وغيره ايضا بين في الدارد ت القيام من وتب العرب ما قال فالفقيد وغيره من المراسلين والحير في وتب العالمين وتب الغالمين وتب العالمين وتب المعالم وتب من المراسلين والمراسل المالين المراسل من المراسل المرا

بالمالغالمين وتقوالينا فاخ التعقيب وافعايد يك فاحوز الطية وقحالحبه يسالقل سياعده فالدمن امتك ان الفع صلوته مضاعفته خلف كل صلوة افترضته عليكه وهوافع يدير اخر كل شي يا مُبَيِّ وَكَالُمُ وَلْمُتِينَ ٱلِكُمْ إِن وَلْمِارِعَ الْكَحْكَامِ وَلَا ذَالِوَكُ الْمُعَامِ وَلَمْ الْعَالِقَ الْمَا وَيَافَاوِضَ الظَّاعَةِ وَمُلُومَ الدِّينِ وَأَلْمُوجِبَ الْعَبُّنِ آسَنَا لُكَ يَعِقَّ تُوكِيرٌ كُلْ صَلْوَةِ ذَكَّيْنَهُا وَجَقَّ مَنْ ذَكِيتُهُ اللهِ وَيَحِقَّ مَنْ زَكِيتُهَا لَهُ أَنْ تُصِلِّي عَلَيْكُ والنظبة أنتفك ملون هذه فاكية متقبكة بتقبيكها وتفيكها ويلي يهاديني فالكاوالها وكتفلوث والخافظة علها متاتج تحكني مراهلها اللَّذِينُ ذَكَوْتُهُمْ فِيهَا بِأَلِحِنْهُ وَانْتَ وَلِيُّ أَنْهَ كُلِّهِ فَلَا إِلْمُ إِلَّا أَنْتَ فَلَكَ ٱلْخَدُكُلَةُ بِكُلْ حَبِي أَنْتَ لَهُ وَلِي وَآنَتَ وَكِي التَّوْجِيدِ يُكِلِّهِ مَلا إلهَ الْإِلْتَ فَلَتَ التَّوْمِيكُ كُلُّهُ بِحُولَ وَحِيلِ انتَكُهُ وَلِيُّ وَأَنتَ وَلِيُّ النَّهُ لِيكِيدِ فَلَا إِلْهُ ٱلْإِلَا أَنِّتَ فَلَكَ التَّهَلِيلُ كُلُهُ بِكُونِ فَعَلِي الْمُتَ لَهُ وَلِيٌّ وَٱلْتَ وَلِيْ التبيع عُلْهِ فَلَا لِمُوَالْا أَنْتَ فَلَتَ التَّبِيعُ كُلُهُ يِكُولَ بَيْعِ أَنْتَ لَهُ وَلِيُّ وَأَنْتَ وَلِي النَّهُ بِيرُكُلِّهِ فَلَا الدِّي الْمَالِدُ إِلَّا آنْتَ فَلَكَ النَّالِمُ يُكُلُّ فَي كُلُّ لَكُمْ إِنَّ لَهُ وَكِنَّ رَبِّ عُذَعَكِ فَ صَلُوتِي هَذِهِ رُفَعِكُهَا ذَاكِيدَ مُتَعَبَّلَةً إِنَّكَ آنْتَ التهيئ ألعليم فاتعاذا قل ذلك رفعت لهصلوته مضاعفة في للبط لمعفظ تم أنف دوايرالكارم قولدام كلشي غيرموج دكلن الأولى ان تدعويه 20

صكروه وكلنه بالاركض فسالته عن ذلك فقال كذا يجب ويت الصنا فيها الأطالة نقل قال ابوعبد الله عليال لمات العبك الابعد فاطال البتعود فادى البيس فاويل الطاعوا عصيت وسعدوا وابيت وفالعلال الاي بصيرايا بالمحتمد ف لفقيه كان ابواك موسى زجع فريال المال يبعد منا يهلى فلايرفع راسه حتى يتعالى التهارين على أتن ما يقال من الادعية كثيرة كاهومن كورفى كتب لاصغاب رضوازاته علمتم ونحن نذكرهنا مماوجك ت فيالة وأالات ماهوا وثق واؤضح فنها مارواه الصدوق فالفقيه عن والحين الاسلا وضالمة عنه ات الضادق على التي قال تما يجد المصلى بعلق بعدالفريضة ليشكرا تدانى دكره فهاعلى مامر وفي عليه من اذاء فرصه وما يجزي فيها شُحر القيو ثلث فراصا مادواه الكلينعن المروزى فالكبت الفاب العنعالي لم في الشكر فكت الى مائة مرة شكرًا شكرًا وإن شبت عَفْوًا عَفْوًا ومنها ما هواكل دُعيتها واختعها واجعها للذي والترنيا ورواه ثقة الاسلام والضدوق وشيخ الطابقة ظاباتك

اعلم آنه قال جعمل الناطاب الدوراله على سعباب بسعاق الشكر عقيب الصلوات بله شعا والشيعة في ميع الاعصاد والامضا ومن داب الانتقالاظها وصلوات الله على حكاورد في لا فارو الاخباد والنصوص المنالة على سعبابها وعظم ضناها وتأكل الانيان بها سعاعيب الصلوات المعالة والمناق على المعالة والتعليم على المعالة والتعليم على المعالة والتعليم على المعالة والتعليم المناق المعالة والتعليم المناق المعالة والتعليم المناق المعالة والتعليم المناق المنا



والعثم باسانيد معتبرة عزع كما تقديزجن بب عن مولانا الامام مُوسى برجع على المالم وفي الكالروايات احتلافات بزيادة و نقصان ونحن نقتصرهنا على والية هراضبط واوثق واوجع عندى وهيمارواه تقة الاسلاخ فالكافي عنعلي بن الرهيم عن ابيه عزعبكالقبن جندب فالسالت إبالك الناض علالتها عااق في بعاة الشكر فقدا ختلف أحيابنا فيه فقال قل وانتساجك ٱللهُ عَانِي أَنْهِ مُلُدَ وَاشْهِ مُن مَلَثُ كَتَكَ وَأَنْدِيا لَكَ وَرُسُلَكَ ٱنْتُ الْمَ وَجَيِعَ خَلْقِكَ آنَكَ اللَّهُ وَيْهِ وَالْإِسْلاَمَ دِينِي وَحُحَمَّمًا لَيْهِي وَ عَلِيًّا وَالْحَتَى وَالْخُنِّينَ وَعَلِيًّا وَحُتَمَّنًا وَجَعَفُوا وَمُوسَى وَعَلِيمًا وَ تخذا وكلينا وألحتن والمختذ صلاف الله كتبه فآثمتي بهزما تتكا وَمِنْ اَعْلَانَهُ مِا لَبُرُّا لَهُ مَلَانَا مُنْ اللَّهُ مَا إِنَّ الشُّفُ لَذَ دَمَ الْمُطْلَقُ مِ مُلاسم اللهُ وَإِنَّ أَخْتُكُ لَ إِلَا اللَّهُ عَلَى نَفْسِكَ لِأَوْلِيا أَنْكَ لِتُظْفِرَ مَّهُمْ بِعِلْ وَلَدْ وَعَلْ وَهِمْ أَنْ تُحِبًّا عَلِيْحُتَهِ وَعَلَىٰ اللَّهُ عَنْ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مُتَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَ بَعْدَالْعُيْنِ للشَّا ثَمْ صَعِحْلُ لـ الايمن على الأرض وتقول ا كَنْ فِي مِنْ تَعْيِينِ لَمُنْ الْمِبْ وَتَضِيقُ عَلَىٰ الأَرْضُ مِنا رَجْبَتْ وَ الإرى فإقى وخرة وقد كان عن خلوعية اصل على محل

اللهة مصركة فالمعتبى والأعكل فقانقل مناد ديد فالترابوع كالما عول ماجعل مل لمتات ومروى عن لعكرة علله لم غراب غزاما في البزنط عالى بطية فالسمع أباعبدا تقدعا التربقول الصلوة عاجما والعدينابيزالظهم والعصرتغدل سبعين ركعتر تعول ايصنا افتا كال رضا عقب صلوع الظهر لا إله الآ الله العظيم الملاالة الآ عِولاناام المؤمنين صلواتا تعطيكه اللهم التاكين كالمداد المُدُونِ الْحَدِيثُ الْحَدِيمُ الْحَدَّالِينَ اللَّهُ وَمِي الْنَالِينَ اللَّهُ وَإِنَّ السَّمَالِينَ ربيدان الخيرُ كُلُدُ وَلَيْكَ يَوْجِعُ الْالْمُ كُلُهُ عُلَائِينَةٌ وَسِرُهُ وَالْتَ مَعَ ووالم موجبات وتقول وعزام مغفراك والعنيمة وزكر تعيروات مُنتَهُ النَّانِ كُلِّهِ اللَّهُ مَالَ النَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال مُنْكِلُ فِي اللَّهُ مُولِا لَهُ عَلَى دَفِيًّا الْأَعْفَرْتَهُ وَلا قَالِلا فَوَخَتَهُ وَلا لَوْ عَلِي غُفُوانِكَ يَعْلَعَ خَبِلَ اللَّهُ مِّلَكَ أَكُدُ رَفِيعَ اللَّهُ وَجُاتِ بَحِيْبَ الأكتفتة ولاسقارا لاشفيته ولاتجبنا الاستنهنة ولاد فاالابتفته الدَّعَوْاتِ مُنْوَلَ الْبَرَكَ البِينَ فَوَنِ سَيْعِ تَعْمُواتٍ مُعْطَى السَّوْرَةُ وُلادَيْنَالِلافَعْنِينَةُ وَلا وَعِالِلا المُنتَهُ ولاسْوةً الاصرَفِيَّةُ ولاحاجَرُ وَمُهِينَ لَالسِّينَانِ حَسَّنَاتِ وَجَاعِلُ مُحَسِّنَاتِ دُوَجَاتِ وَالْخُرْجَ إِلَى وَالْتَوْرِضَاوَلِي فِهَا صَالَحْ الْأَصَّلْفَهُما يَا آدْمَ الزَّاحِينَ امِينَ دَبّ التَّهُ وِعَوَّالْظُلُمُ الِهِ اللَّهُ عَمَّالَكَ أَلْحَدُ عَافِيَ الذَّيْبِ وَقَابِلَ التَّوَبِ شَهِيدً العالمين وتعولا يضامار وع فادم مولانا الصادوع التراند فالكان العقابة الطَّوْلِلْ الدِّ إِلَّا أَنْ وَلِلَّيْكَ الْمُصِّرُ لِلْهُ مَّ لَكَ أَكُونُ فِي دعوات يدعوبهن فعقب كلصلوة مغروضة وققلتة باين وموالعمة اللَّيْل إِذَا يَغْنَىٰ وَكُكَ أَلْكُمُ فِي التَّهَا وَاذِ الْجَلِّي وَلَكَ ٱلْكُنُ فِي ٱللَّحْرَةِ مرع درواند دعواتك هن أبق تلع بهافقال على الماسليد الظفر فقال وَالأَوْلِي اللَّهُ مَّ لَكَ أَنْكُو اللَّهُ إِلا أَعْسَعَسَ وَلَكَ أَنْكُو فِالمُّنْفِي بالله عَتَصَمْتُ وَمالِتُه اللهِ وَعَلَيْهِ أَنَّهُ وَعَلَيْهِ أَنَّهُ وَعَلَيْهِ أَنَّهُ وَعَلَّيْهِ أَنَّهُ وَعَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّالِمِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ إِذَا لَنَعَشَ وَلَكَ لَكُنُ عِنْ لَكُلُوعِ النَّهُ فِي وَعِنْ لَمُ عُرُونِهَا وَلَلْكُفُّ ان عَظْفَ دُنُونَ فَالْتَ أَعْظَمُ وَانْكُمْ تَعْدِيطِي فَأَنْتَ أَحْجُرُوانِ عَلَى رَجَانَ إِنَّ لِا تَعْفِي عَلَمُ الْوَلِا لَقِينَ مُنَّا دُاسِرَمَ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ دَامْ يُخِلَى فَأَنْتَ أَبِيدُ اللَّهُ مَا غِفِرْلِي عَظِيمَ ذُنوْ فِي يَعَظِيمَ عَنُولَة وَ لْكُنُهُ فِهَامَطِي وَلَكَ أَنْهَا فِيهَا بَقِي اللَّهُ وَآنَتُ ثَقَقِ فَ كُلِّ فِي وَ كترَتَفْريطي بظاهر تعريات وأقع نُعْلَى عَضْ لحُود لا اللَّهُ وَمَا مِنَّا



موسى وعفوعا المالم يقولد بعد صلوة لعضر وهوانت الله لا الدالا اَنتَ الْاَوْلُ وَالْاِخُ وَالْعَالِمُ وَالْبَاطِنُ اَنتَ اللَّهُ لَا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ الَيْكَ زِيادَةُ الْاشْيَاءُ وَنُقْضانُها آنتَ الله لا الدَالِا آنتَ عَلَقْتَ خَلْقَكَ بِغَيْرَ مَعُونَةِ مِن عَيْرِكَ وَلا خَاجَةً الَّهِ مِ أَنْتَ اللهُ لا إله الإاتَ مِنْكَ الْمِثْنَةُ وَلِكِنَ الْمِنْ الْمُنْ الْتُعَلِّمُ الْمُ الْأَلْفُ لَا أَنْتَ قَبْلَ الْقَبْلِ وَخَالِقُ الْخُلْقِ أَنْ اللهُ لا الدِّلِلا أَنْ يَعْدَ البَّعْد وَخَالِقُ الْبَعْدِ اَنْتَ اللَّهُ لا إِلهُ إِلَّا اَنْتَ تَحُوْما آشاءُ وَثُلَّبِتُ وَعِنْكَ لَا أَمُّ الْكِمَّا اَنْتَ اللَّهُ لَا لِلهُ إِلَّا اَنْتَ غَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَوَارِثُهُ اَنْتَ اللَّهُ لَا لِلهَ الاات لايغرب عنالله في ولا أجليل تا تعدوالد اللا انت لاتَغُوْعَلَيْكَ اللُّغَاتُ وَلا تَتَنَا بَهُ عَلَيْكَ الأَصْولاتُ كُلُّ فَعَ أَنَّ فِي أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ مُكَنِّرُ الْأُمُورِ الْعِثْ مَنْ فَ الْمُؤْدِ وَفِي الْعِثْ اللَّهِ وَفِي رَهِيمُ اللَّهُ لُكَ السِينَ الْكُنُونِ أَلْحَرُ وُنِ الْحَيْ الْفَيْوْمِ اللَّهِ يَا لَقُونَا لَكُونِ الْحَيْدُ مَنْ سَكَلَّكُ اللَّهِ ٱسْنَالُتُ أَنْ نُسُلِكَ عَلَىٰ عَلَىٰ وَالْ كُؤَيْ وَأَنْ يُعْتَلَ وَجَ ٱلْمُنْتَقِيمِ لَكَ مِنْ أغلاني وأنجز أفما وعكرته إذا الجالال والاخطام والعلايضا فاهون المتمات وكروى غرادع كما تقد علال تالية المان فالم وسول تدصل تعدعلي للهن فالبعد صلة العصر فكل بوج وا

فايعالعقب فيضدا لعصى

نقول استغفالله دبي واتوب اليكوسبعين و فعددوع الاعكالم للمالة المقالة المقتعة الدتعا بعد صلوالعد سبعينة غفوالله لدسهانة ذنب، وعزالتضاع الالمهاليل فالتفال رجل البتي صلالتدعا فالهوالم فارسول المدعلي علالا يخال كينها ويكن إلحنة فالانغض ولاتسال الناسشيها وازف للناس اتوضى لنفسك فقال إرسول سدودى فال اداصلية العصرفاست ففراقد سبعا وسبعين ترة تحظ عنا عاسبع في سنة علفاد يجع وسبعون سفة فقال لدوسول المدمطالته على فاجعلها للن ولابيان فالهالي ولاي سبع وسبعون سنة فقال له وسول تقدصكا بقدعاني اجعلهالك ولابيك ولامتك فالاياوسو القدمال ولاي والقسبع وسبعور فقال لما علها لك الإبيك وامل ولقزابتك ويقفل إناأنوكناه في كيلة القدرعث مرات تقدروى عزاج جعف الناعيان الدخال تواانا انزلناه في لبلة الفلك بعد لحضرعش مرات وتله على شلاعال كذاري وال وفايزا تشيخ باضافتريوم القياف فاخره وفى بعض النيع فى ذلك اليك وتقول يضاف الدغالمولانا المعدة صلوات تسعليه فاكان بوكسوا

اَسْتَغَغُواْلُقَدَ الْهِ آلِهُ اللَّهُ وَالْكُوالْكُوا لَكُوا لَكُونَ الرَّيْحَمُ وَالْجُلُلَّا وَٱلْاكِولِ وَآسْتُلُهُ أَنْ يَتَوْبُ عَلَى تَوْبَدُ عَبْدِهِ ذَلِيلِ خَاصِعٍ بَقِيمٍ تقني بعدالظهرن تسلاكه سبعترات وظاعود برتبالنات كتعترا بَالْمِنْ سَبَكِينِ مُسْتَجِيزِ لِأَيْمِكُ لِنَفْسِهِ نَعْعًا وَلاَضَرًّا وَلا مَنْ الوَلا حَيْفَةً وقاعود بوتبالفلق كبع مرات وقالعوا تنداسكم مرات وقل التها الكافرة وسبع فرات مقواها فالايات لقل خاركة وسول فوانفي ولانثورا المرتقدتة الملكين توبي صيغته كاينة ماكانت وتقولابكنا ماذكوه شغالطا يفدوغكره وتعقيب لعصروهواتفق عَرْسُوعَلَيْهِ مَاعَنَهُ وَبِي كَلَيْكُ مِلْكُوْمِنِينَ وَوُفَ رَحِمْ فَإِنْ تَوْكُوا مَّعَ فُوْدُكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ أَكِيلُ وَعَظْمَ طِهُكَ فَعَفَرَتَ فَلَكَ أَكِيلُ وَ فَقُلْ حَبِّوا تُعَمُّلُا الدَّالِا هُو عَلَيْءَ تِوَجَّالُتُ وَهُو رَبُّ الْعَرَّنُ بَسْطُكَ يَدَيْكَ فَأَغْطِيتَ فَلَكَ أَلْجَهُ وَجُهُكَ آكَرُ مُ الْوَجُوهِ وَ العظيم توالنزلنا لهذا القزاز عليجبل ترايته خاشعا متصدعان خاهُكَ حَيْرًا بُحَاهِ وَعَطِيَّتُكَ آعَظُهُ الْعُطَايَا وَآهَنَاهَا يُطَاعُ رَبُّنا خَيْنَةِ اللَّهُ وَالْكَ أَلَامُثَالُ مِنْ الْمُعْلِلْنَا مِلْعَلَّمُ مَتَعَكُو وَلَهُ فَي المَّهُ الَّذِي كِالْهَ اللَّهُ مُعَالَمُ الْغُنْفِ وَالنَّهُ الدَّوْمُوالِّحْزُ الَّذِيمُ مُوَاللّه اللِّي كُلُولِهُ فُولِكِكُ الْفُدُوثِولَ لِلْمُ الْمُؤْمِنُ لِمَ يُولِجُنّا وَلَكُمْ وَيَغْفُونِوَ إِلَّانَ بُولِغُوالْغُ عَبِّرِ وَلَيْكُوالْلِسَيرَ لِأَيْانِي بِالْآثَانَ بُنْ فَا وَيْهِ عَا يُثِرُ حُونَ فَوَاللَّهُ الْخَالِقُ الْنَارِيُّ الْمُصَوِّرُكُ الْالْتَمَاءُ آحَكُ وَلاَيْنِكُ مُن مَن مَن مَن وَفَع لَا يَعْنَا ٱللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن المُعْدِفِينَ تَدُمْ افِي التَّمُواتِ وَالْائِصْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّافَ العافية واجعلف فرئم البيتي صكالفه عليه والدفي العاجلة خلقالتمفات والازض والجتلاف الليل والمظاركا بايد وليكا أنتا وَالْإِمَلَةِ وَبَلِغْ بِيَ الْغَايَةَ وَاصْرِفْ عَنْي لْعَاهَاتِ وَالْافاتِ وَاقْض الذين بذكر وزائد والما وعُعُودًا وعَلَى والمحدود وتعكرون ف لى أُكِيْدُ فِي المُورِي كُلَّهَا وَاغْرَجُ لِي الرَّهُ الدِولاتَكِ اللَّهِ الرَّهُ كَلُوِّالتَّهُ لِهَاتِ وَالْمُرْضِ رَّبُّنامُ الْمُلَقِّتَ لَمْ لَمَا بِالْمُلَاثِنِ فَالْكَنَّوَةُ لِإِحْمَابَ أبدال والكورة الإكارات والمفقيدة والتعتبة والدعرة الناورة بالألك من تُلْخِلِ لنارَ فَقَدَ أَخَرَيْتُهُ وَمَا لِلْظَالِينَ مِزْ أَهُمَا كُنَّ جَيْنَهُ عَالَحُ مِنْ مُعَلَى وَوَجِهُ لَى بِالْعَافِيةِ وَالسَّلَامَةِ وَالْبَرَجَةِ المناسية غنامنا يتائينا وي للايمان أفا وزوا يريض فأمنا رتبا فأغفو مَا إِنَا مِنْ فِيمَة فِينَكَ لِأَلْمُ إِلَّا آمَة السَّعَفُولِ وَاللَّهِ اللَّهُ

والماهم فهمن سترت واجعل المعقب علياء وعكما حكما تمتى وعادة تنادنون تلق تحقق تقاتيا يناقق فأمع الانزارة بتناق التناما وعدتنا والمن ووعمة ووقعى والمعلين وتصرى وديني فيهم وكلم فألك عَلَىٰ وُسُلِكَ وَلا نِغْنَ لِلْهُ مَ الْفِيْمَةِ إِنَّكَ لا نَغْلِفُ الْمِيعَادَ لَتَكَفَّى الْمِزاجِعَة الْ وَكُلَّةِ فِي إِنْ فَضِهِ زَلْتَ قَدَى مَا أَخْسَنُ مَا صَنَعْتَ بِي لِارْتِ إِذْ هَا اللَّهِ الجعركاد وعزاد عكما تدهل لهملق والمتلاه ققول يصاما ووالمتدين للعترفط الدسلام وبقرتني ماجيك عيرى وعرفته ماآن وتقرق الحيين فتلوال مطيخال وعليكم المحالة فأبعد الظهر وهوهذا آللهة المهتنى اذهالواعنه وفهمتن تبيع ماقعلوا وصنعواهن شمات اشتروني في المؤقوفة لا فرا الحنية معصوم فن عِمَّ وتديك مِنْ لَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا أَنْعَمَا مُرْدُهُمْ وَمَا ضَرَّتِي لَعِكُم المُعْلِينَ خُرُونِ فِيلِامِتِ الْمُلْوَالِي مَنْدُوبِ وِلاَيْمَ عَلَامِواً لاَرْضَعَكُمْ والمامن يجيلات إناي عن الهذاى وجل وما ينفو الفسط ن بحت الأ وَقِيْظًاكُمْ مِلْتَ جُورًا وَظُلْ الْوَلا يُعْمَلِي مَنْ تَقَلَمْ مَرْقَالَ أَوْمَا مَيْ فَعَيْ بلِّ وَلَنْ مَعْلِكَ مَزْ صَلَّكَ إِلَّا لِيَنْ مَنْ مَنْ عَلَيْكُ مِنْ مَعْلَا الْمُعْتَمِدُ واجعكني متن لوج فكق واجعلن في الاسعيدًا في قضيتك الالفي وَرَهِينُ ذُنُوبٍ مُونِقَةٍ وَصَاحِبٌ عُبُوبِ حَيْزَ فَنَ حِدَعُنَدَ نَفُ لى تَصِيبًا جُنُ لا وَصَنَاءً حَمَّا لا يُعَيِّرُهُ شَقًا ، وَالْبَعْلَيْعَ فَلَكَ يَتُكُ فَكِيدٍ فَإِنْ عَلِيْهَا وَإِن وَلَا آقَ تَسَلُ لَدْيَكِ بِالْحِنَانِ وَلَا فِي جَنْدِكَ سُغِفَكَ مَ وَزَيْنَاهُ فَغَاوَ وَالنِّتَ فَاسْتَنْبَاتَ فَلا سُلْطَانَ لالله مَ عَلَيْهِ وَكُلَّ ا وَمْ يُغُولِ لِصِّنامُ وَالْعِنَامُ عِنْمَى فَهِ إَنِي ذَلِكَ أُزِّكِ فَضِي وَأَشْكُ فِعَا لَهُ النَّهُ وَمَا اسْتَغُلَّتِي فِي مِنْ شَيْعٌ فَاجْعَلُ فِلْكُ الْكُلْ مُنْ إِلَى وَمُلْبَعِي عَلَيْنِهِ وَأَحْدُهُ هَا إِن مِلْ الشَّحْدُ لَكَ اللَّهُ مَ لِسَبِّرَانَ عَلَى مَا ذَ فَلِيهِ وَثَمَّا مَنْكَ وَقَيْعَنى باللهي بِمَا دَوْقَتَى وَمادَ زَقْتَى مِنْ دِوْقَ فَأَرِ فِي عَلْ الِنْغَيِّرَ عَلَا فِع دِينِي وَقَالُ آمَتَ مَنْ كَانَ مَوْ لِلْهُ مَوْلِدِي مِلْكُ بِهِوا حَقْ أَوْظِيكُهُ كَثِيرُ وَأَنْذَلُهُ فِيهِ وَبَنْ لا وَلا تَعْمَلُن مِنْ طَوَّلُتَ لَهُ إِ وَإِدَادَ فِي وَتَعَبَّى فَعَيْ مِشْلِ سَعِينَةِ نُوْجِ عَلَيْ اللَّهُ فَأَحْلَقَى وَمَعَ أَلْقِلِ الذُنْيَا أَمَّادُ وَقِلَ نَعْضَى جَلْدُ وَهُوَمَغُونَ عَلَّدُ أَسْتَوْ دِعْكَ بِاللَّهِ عَلَيْ فِعَنى وَفَيَنْ وَحَرَدْتَ عِن النَّارِ فَمَ خِنْ وَفَيَمْنُ أَحْكُومْتَ عِنْ النَّارِ فَمَ خِنْ وَفَيْمَنْ أَحْكُومْتَ عِنْكُا ودواجي وَمَقِيلِي وَاهْلُ وِلايِتِي مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَوْهُوكَ أَنْ زَيِينَ وَ والعنكي عليه النالم فأكونني وتحق تحب والعرصلوا الكار وتناك إنافخ بالتغوى والنير واظرنعني وعنه كالشك والعش وامنعن وأثا ويضوانك والمارم الناركا عيتفنى مِنْ ظِيْلًا لَظَلَيْرُوا عَيْنِ أَنْكُ لَهُ وَاجْعَلْني وَاللَّهُمْ مِنْ خِفْظَتَ وَاسْتُمْ

المرخ فالفافي ديوالعكن توم الجمعة كتبالله أدمانة الف مستة المنطال عقيل لعص بيا المعترية وعنة مأنة الف سيئة وقضى له بهامانة الف علية ورفع لديها مالة الف درجة، وروى تن من قالها كبعم ات رقدا تدعل من كلّ عبريصنة وكانعله في ذلك اليوم مقبولا وجاء يوم القيم وبنزعينيه تور وتقول يضاعشن وات الله مصل على عكر وال عكر الاوصاء الكَوْنِيِّنَ بَانْضَيْلَ صَلُوا تِلْ وَالْمِيلِولِ عَلَيْهِ فِي مِأَنْضَيِلَ يَكُمُّ إِنْكُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وُالسَّلَامُ وَعَلَىٰ أَرُوا حِلْمٌ وَآجُنا دِهِمْ وَدَحْمُ اللَّهِ وَرَكُانُهُ فَصَدَّ فالاوعبالم من مع على والدعليد وعليهم معين العصريوك الجنعز قبل كن ينفتل من صلوته عشر قرات بهنا صلي الملنكة مرتبك المجارة الماجعة المقبلة في المالات عد وتقول المالية ومرس ٱلْهُمْ مَلِكُ عَلَى خَلَدُ وَالْحُنِدُ وَعِنْ فَرَجَهُمْ وَمَا وَدِنْ فِهُوا فَصْلَ فَ يَرْضِ تقولما المرة صلفاك فيد وصلككيه وآينيانه ورسله وجمع خلفه

عَلَيْحَكِ وَالْعَكِ وَالشَّلا عَلَيْهِ وَعَلَّيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى وَالْحَرْمُ وَلَحْنَا فِي

وَرَحَيُّ اللّهِ وَيَرَكُاللّهُ فَقدَقال بوعبدا مّدعليا مصلوة والسلم إذاكا

يؤم القيمة بعث المقتظ الأيام وبيعث الجمعة امامها كالعروس ذات

كالوطال تهدى الىذى دين ومال فتقف لى بالبابحنة والم

خلفها فيشفع لكل منل كثرالضلوه فيهاعلى يخدوال يخد عليه والتناف

تقنى بعد صلوة العصوبوم الجنعز المهرص على على والعيل الوصيا الْرَّضِيَّيْنَ بَالْضَاكِ لَا إِنْ وَلَا رِكْ عَلَيْهِ مِنْ الْفَرَلَ مِكَايِّلَ عَلَيْهُ السّلام وكال والمعية وآجادهم وتحدّافه وبركانه فقلفال بوجف على لصلة التام قالها في دبوالعصر يكوم الجمعة كتب تعدله مالة الفضة ومخعض مائة ألف سيئة وقضله مائة الف لحلجة ورفع لديها مالة درجة، وفي فايزاخ ي مكان قوله وَعَلَيْهِ عُلِلَّالْمُ كَذَا وَالسَّالُمُ عَلَيْهُ المفرق فالكيا ألفة صلفاني والعك الاوساء المضين المفتل صَلُوْاتِكَ وَبَارِدُ عَلَيْهِ مُ عِلَى فَضَلِ تَرَكَاتِكَ وَالسَّلَا عَلَيْهِمْ وَ عَلى أَوْالِحِهِمْ وَاجْمَادِهِ وَرَحْمٌ إِنْهُ وَرَكُمُ أَنَّهُ فَقَدَقُالَ الْوَعْبُدَا مَدْعُيْر الصلقة وتم من فاطابعًا لعص وو الجنع كان لدنوا بالثقائق وتعول المنا ماروى غاج عكدا تعدعلا للرجيك فاللعن يزيدان الصلوة عالينت فطر بغدالعكم يؤج الجمعة تقول كأخ محيرا على في والمعتمدة والدنقل عُلْدُ وَازَحْ نُحْكُمًا وَالْ عُمْلِ وَادْفَعْ ثُمَكًا وَالْحُلُو الَّذِينَ آ ذَهَبَ عَلْمُ الدخن وطفرته فأفي فاعتلى ايصنا اللهة متا على على والعُعَد الأوصيا المرضيتين إفضيل صلفاتات واليائة عليهم بافضيل بركاتا والسلاع عليه وعلنه ورخم الله وركانه فعددوى عام علالها





الأابا اخرالك

الميعاد والماقنة الصلحالكيل تعلينها فيمالخ الفي بنما فيدق

والإبالقهار وتظك بقض دوجي بألتنات وفي الأوالشاغات

كان علين الحكين عليكما السلام يدعو بهذا الدَعَامَ في جوف لليكل افا هداتالعيون اللج غارث بحوم سَمَانَك وَنامَت عُيُون اللها وَهَدَاتَ أَصْواتُ عِبْدِنَ وَأَنْعَامِكَ وَعَلَّقَتِ أَنْكُولُنُ عَلِيْهِا آبُوالْهَا وطاف عَلَيْهَا والمُعِمِوا عَمِن يَسْنَكُهُمْ خاجَةً أُوْيَنْجِعُ مِنْهُمْ فَاثَلُقَ وَآنْتَ الِهِ حَعْ يَتَوْمُ لاَ تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلاَ تَوْمُ وَلاَ يَشْعَلْكَ شَيْ عَرْضَعُ آيُوابُ سَمَا ثَلَ لِنَ دُعُالَ مُفَقَّعًا رَّ وَخَرْ أَثْنُكَ عَيْمُ مُعَلَقاتٍ وَآبُوابُ رَحَيَكَ غَيْرُ عَيُوابِ وَفَوَاثُنُكَ لِنَ سَنَكَكُما غَيْرَ عَظُورًاتٍ بَلْ هِي مَبْنَ وُلَاتٌ وَآنَتَ الْمِي لَكِرِيمُ اللَّهِ يَكُلُّونَ تَوُدُ الْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَن اللَّهُ وَلا تَعْيِمَ عَن المدين اللَّهُ وَاللَّهُ لأوَعِزَ إِنَ وَلَا جَلَا لِكَ لَا نَخْتَلَ لُحَوَا تُكِفُهُ ذُونَاتَ وَلَا يَعْفِينُهُ الْحَلَّا عَيْرُكَ اللَّهُ مَّ وَقَلْ تَرَانِي وَوُقُونِي وَذُلِّ مَقَالِي مِنْ يَلَ يُكَ تَعْلَمُ سَن رَتِي وَقَلْلِعُ عَلَى مَا فَقَلْمِ وَمَا يَصُكُونِهِ مَرْ اخْرَتِي وَدُنْيَاتَي الله وَان وَكُوالُون وَهُولَ الْمُقَلِّم الْوَقُونَ بَيْنَ يَدَيْلَ يَعْضُ مَطْعَي وَمُثْرَبِ وَاغْضَنى رِبِقِي وَأَغْلَقَيْ عَنْ وَسَادِي وَسَعَىٰ وُقادِي كَيْفَ يَنامُ مَزِيَخَافَ بَنالَتَ مَلَا لِمُوتِ فِي طَوْادِ وَالْكَيْلِ وَ كوارق التهار بركي والمافاق وماك المؤيد لاينا واللا

بالله وص الميدوالي الله وماشاء الله والمحول ولافوة الإبالله مع سعة الوقت اللهة مَرَاعَ في المنظر والمنظر مانة فرة ليتع المنه وجازا اللهمة اجتفلغ وأوارت وعارة ساجي كوأفظ لى باب تونيات ح الناروتعق اليضاجيفان وي ألعظم وتعلى آستنيفوافعدوني آفِلْوَ عَنْ البَ مَعْصِيَتِكَ وَكُلْمَعْصِيَّةِ أَلْخَلُ فِيمِ اللَّهِ وَعَلَيْ مَرْكِنَا وَآتُونُ الَّذِي مِانْدَمُ قَلِيكُوا فُعُدلان بَيْنا في الْحَدْلَة وتَعْوا أَيْضًا الْلَهُ مَا فَيْلُ عَلَى بِوَجِهِا لَ جَلَّ مُنْ أَوْلَ وَقُولِ لَوْفِ الْحَاجِةِ وَطُلِلُونَ قلُ مواقد احداحك وعشرين وقليه في الله بيتاني الحقة وان فحصلونالليك وانتساجه بالخبرة نغو والخيرة شؤل والاوسع قرأتها اربعين قرة غفواللهاك مَزْ اَعْطُ وَ الْخَبْرُ فَيْ يَكُونُونِي وَاوْسِعَ عَلَيْ مِنْ دِ ذُقِكَ وَسِبْبُ لِي روزقًامِن قِبِلِكَ إِنَّاكَ مَلْ عَلَيْكُ إِنَّهُ فَي قَدِيرٌ وَيَقَعَى لَ الطلالطافية المنفوك فالم ولدا زراففار ولمعداد بروكينول ولعارك كفالمخ والعكد فالتجدة الاخية ماكركعتين الاوليين مصلوة لليك ياقبل المفاعظيم فارخن لارجيم فالسامع الدعوات ويامعطى أتحذار يقل عَلْ عَهُ وَالِهُ عَلِي وَاعِطِيهُ فَنَ قَيْرِ الدُّنْيَا وَالاحْجَ وَمَا آنَتَ آهَلُهُ وَأَدُّ عَقَىٰ هُذَا الْوَجَعِ وَمَكَانَ لُوجِعِ شَمْ لِمِن والعِلَّة ثُمْ تَقُولَ فَإِنَّهُ قُلْ عُلْظَىٰ ويحربنى والخ فالذفافاند يعل الالغافية انثاامرته وتقول بعلكل كعتين منصلوه الليكل اللفقراني استكات وكم فينظل فثاكنا أثت مَوْضِعُ مَسْنَلَةِ السَّانَلِينَ وَمُنْسَعِي وَعَبَاوَالِ إِغِينَ آدْعُولَ وَأَيْلِعَ مِثْلًا وَآدَعَتُ لِلْيَكَ وَلَمْ يُوْعَبُ إِلَى مِثْلِكَ آلْتَ جُيْبُ دَعْوَ وَالْمُظُونَ وَادْحُ الزاجة أسنك بأضل أسائل وأنجها وأغظمها ياآخذ يارخ أيأج وَالْسَلَالِكَ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَصْلِ وَمِلْكُومُ الْعَلَاثُ

الدغون فعا نعام ولا در نفار و معداد بع النهل وعير فرم ولحليث رياس الريق و ماري سال و فري زمر الأو رمين رتف الفاروط مَدَّ عَلَى الْعَامَ عَنْعُنَّا عَنِ النَّقِيِّعِ وَالْمِنْ عِنْ الْوَالْحِاءُ الديمية اعلى سُمُوالِبَ الدَّاكِ الْوَلِي قَانَ أَبْعُولُهُ السية على عبر في المعلى المالية المال

عَلَيْكَ وَآخِهُ اللَّيْكَ وَأَفْرِيهِ المِنْكَ وَسَيِلَةٌ وَأَشْرَهُهُ اعِنْدُكَ مَنْزَلَةً وَآجَةَ لِمِيْ الدَّيْكَ ثَوْلُهِ وَآسَرَ عِمْ إِنْ الْأُمُو وَإِجْلَبَةً وَمِاسْمِكَ لَكُنُونِ الاعبرالاعزالاعظالان والذيخية وتقواه وتو رِيةٌ وَعَالَ رَاْءِ فَاسْتَحَى لَهُ دُعَانَهُ وَحَقَ عَلَيْكَ آنَ لَا تَحْرَ مَسْأَطُكَ ولاتُزْدَهُ وَبِحُولانِيمُ وَلَكَ فِالْتُؤْرِينُ وَالإِنجِيلَ وَالْزِّبُورِةِ ٱلعُوْ إِنْ ٱلْعَظِيمِ وَبِكُلِّ السِّمِ دَعَالَا بِهِ مَعَلَّهُ عَوْشِكَ وَمَلْتُكُمُّكُ وَٱنْبِينَا وُكَ وُرُسُلُكَ وَالْفَلُ طَاعَيْنَ مِنْ خَلِقِكَ أَنْ تَصْلِحَ بَقِلْ حَتَى وَالْحَمَّى ٱنْ عُجِّلَ فَيْ وَلِيْكَ وَابْنَ وَلِيْكَ وَتُجِّلِّ فِي كَاعْلَالُهُ وَأَنْكُكُ و المناولنا وتبخ لد بعد فالشكر عقيب لر العدم و الديات فيماما تترة ماشاء الله ماساء الله تم تقول عقيب دلك يارت الت مايشنة مِن مَركون فَصَلَ عَالَ عَكُرُ وَالِهِ وَاجْعَل فِيالَشَاءُ آنِ لعِجْلَ فَتِجَ الْمُحْتَرِضَكَى فَلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَتَعْفَلَ فَرَجَى وَفَرَجَ الْحُولَةُ مَقُوُونًا يَقْرَحِهِمُ وَتَفْعَلَ فِي كَالْوَلُمُ وَمَا يَعْمُ وَتَفْعَلُ وَلَكُمُ لَكُ بعاة التكوعقيب لسادسته من صلوة الليل فتقول فيها التقوعين ترة ألحك بنيشك المتقول الله قصر على على المارة وصل على المحكم على وَفَاطِيرٌ وَأَنْكِتِن وَلَكُنِّن وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَجَعْلَ وَجَعْفِر وَمُوسِ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَالْحَيْنَ وَالْجُنِّزُ الْفَاتْمُ الْمُنْتَظِّرِ عَلَيْهُمُ النَّالُمُ اللَّهُمَّ لَكَ الْجُلِّمُ عَلَى مَامَنَكَ

المنافى وكالقتلوا المقابعها

على المناه المن

عن بول سطال وعليه الما أله فال اوصيم بركعتين بين العضائية فالاولى الحديرة واذا زلزلت ثلث عشقترة وفي لشانية الحديرة وفي خمع ومرة فاتن مزفع لهافي كل شهرترة كتب الليّقين فازفعل د فى كأسنة ترة كست للحنين فازفع إذلك فى كاليلة مجعر ترة كان ملاصلن فازفعلة لك في كلكيلة واحفي في الجنة واليحق واله الما لله تلكا صلوة الابع في كالشيخ الكفعيرة قدروي غرائبي المين الله فالضط ليلة الخيس وكعين بيزالف أين بالحكرة والتراكرسي القلاقل تساخما فأذاسكم استغفراته تتكاخي عثوترة وجعل ثوانفألوا فقدادى حقاماصلية اقراركل شكعي دوى شيخ الطائفة باسناده فالوثأ يعفى محتى على بنا المنظر القالكان الوكعفوعة بمرع على المال ذا فل شهر يديسكي وليوم منه وكعين يقوافي اول وكعتر الحدو قل في احدا يحلوم الحاخ وف كركعة الاخ عامح روانا انزلناه مشل فاللية يتصكرى بمايقه فالشترى مسلافة ذلك الشركله ومواه التيل كمليك والمجوالاعلام الدوودفي والتراخى لتديية لكن يدعو مجدا الكفين بهلاا لدغا بيرا فيها وخزارته ومامن دابية الاحوصلية اخرى وواليوالجليل نطاوس باسناده غالصفاد غالضادة علالهاتين المفاول ليلق والشروق الربق الانعام في صلوته في الماس

عَضَاء لالنَعَيْدُكُ تَصِبًا وَمِهْلِي وَنَفِهِنِي وَاقِلْنِ عَنْزِي ولائتَبْغِي بَيْلِكَ مَلَى أَنْزِيلًا فَقَدُ تَوْخِضَعُهُ وَقِلَّهُ حِيلُوٓ أَسْتَعِيدُ بِإِنْ لَلْيَكَةُ فَأَعِذُ فِي وَأَسْجَهُمُ إِنِّ مِنَ لِعُلْدِ فَأَجِرُ فِي وَأَسْتَلُكَ أَنْحَنَّهُ فَلَا يَعْنِيهُ صقعالان وقفوتالوتراللهم المين فيمن هديت وعافني غاقيت وتولني فيمز توليك وبارك فيا أغطيت وقني تترمل قَضَيْتُ وَاللَّهُ مَعْضِ وَلا يُقْضِي عَلَيْكَ سُبْحِ اللَّهِ وَبَالْبَيْتِ السَّيْعَةُ وَآتَوُكُ إِلَيْكَ وَاوُمِنُ بِكَ وَآتَوَكُ كُعَلَيْكَ وَلاَحُولَ وَلاَفْوَةُ الإبك يارجيم تم ملح لاخانك المؤمنين ويستحبان تذكو اربعين نفسا فاذا دعليه فازمن فعلذلك استحيبت دعوتمازس التقا وتدعويما اكبب وتقول اليضافية أستغغوا فقدو آتؤك الليبعين موة فتقول فذلقفام العاتمن بإت من الناوسبع واب فتفول العفو ألعقو تلغائة ترة فالخارفعت واسك من وكوع الوترتقول فالمقامر مَزْمَنْ أَنُهُ نِغَيْرُمِنْ أَنَ وَسَيِّنا تُهُ نِعَيِّلِهِ وَشُكُرُهُ صَعِيفًا وَذَنْبُهُ عَظِيمٌ وَلَيْنَ لَهُ الْادَنْعُكَ وَرُحْمَتُكَ فِأَنَّكَ قُلْتَ فِي كِالِكَ الْمُنْزَلِدِ عَلَيْتِكَ الْمُرْسِلِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَكَانُوا فَلِيلًا مِوْ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهِ عَلَى يَهُحَعُونَ وَبِالْإِسْلِ ﴿ لِلَّهِ مَعْضُونَ طَالَهُ وَعِي وَقَلَّ قِبَارِي هُذَا الْمُعَمِّدُ السَّنْحِيْدُ إِنْ نَوْنِي الْسَعْفَارَضُ لِا تَجِيدُ التَقْسِيمِ

عَمْ لُلْ السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَانْتَ اللَّهُ عِمْ السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَانْتَ الفافوالم المتموات والارض وآنت الله صريخ المستضرخين آت القارعيات المستعيب وآنت الفاد المفرح عن المحدودين وَانْتَ اللهُ الْمُرْوِحُ عَن المُغْمُومِينَ وَانْتَ اللهُ عِيْبُ دَعْوَةِ الله المفتح ين وَانْت الله (له ألغالمين وَآنْت الوَّفِي النَّهُم وَآنْت القَّهُ كَاشِفُ السَّوْءِ وَانْتَ اللّهُ مِكَ ثَنْوَلُ كُلُّ خَاجَهِ لِاللّهُ لا يُرُدُّ عَصَبَكَ إِلَّا حِلْكَ وَلا يَغِي مِنْ عِقَامِكَ إِلَّا رَحْمَتُكَ وَلا أَنْتِي مِنْكَ إِلَّا التَّصَرُّعُ إِلَيْكَ فَصَدُّ لِي ثِنْ لَكُ نُكَ يَا الْهِي وَجَمَّاهُ تُغْنِيني فِاعَنْ رَحَرِ مَنْ سِوالَ الْمُلْدَرة التي بِطالْحَيَكَ عَجِيعَ مُلِفَ البِلادِ وَبِهَا تَنْشُرُمَتِ الْعِبَادِ وَلا تُقْلِكُمْ عَمَّا حَتْيَ تَعْفِرَ لي وَوَحِنَى وَتُعَرِّفِ الْإِنْسِعَ مَا لَمَ فِي دُعَا فِي وَتَوْ زُقِينَ الْعَافِيةَ إلى مُنْقَعْلِ مِنْ وَأَقِلْنِي عَنْرَتِي وَلا تُنْفُتُ بِي عَلْ وِي وَلا تُمَكِّنُ مُنْ رَقَبَيْ اللَّهُ وَإِنْ وَفَعْتَى كَوْذَا الَّذِي يَعَعُمْ وَانْ وَضَعْتَى فَيْنَ ؘڎٳٲڵڹؽؠۧٷۼؙؽۊٳڹؙٲۿ<del>ڴڐػ</del>ؾؽؙۼۯؘڎٳٳڴڹۜؽڿؖٷڷڹؽڹڬڹ<del>ٷ</del> الوَيْعَرِّعُ اللَّهِ وَتَسْعُ مِنْ آخِرِي وَقَلْ عَلِيْتُ أَنْ لِيسْ الْحُرْكِاتِ ظَلُّمُ وَلا فَيَعْتَوْكَ عَلَا أَلِمُا يَعْجَلُ مَنْ يَغَافُ الْغَوْتَ وَاتَّفَا لِكُنَّا إِ إلى الْفَالِ الصَّعِيفِ وَقَالُ تَعَالَيْتَ عَنْ ذَلِكَ بِاللَّهِي مَلا يَعْظَمُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللّ

وتذكرها أغ تقول ألحك ليوشك واسبع وابت ونقق ل بعدالفزاع من ركعتى النفع المه يَعَرِّضَ آكَ في هُذَا اللَّيْلِ الْمُتَعِرِّضُونَ وَقَصَدَ لَهُ فِيهِ القاصد وتأوامم لقضك ومغروفك الطالبون وآك في فذا الليا نَقْحًاكُ وَجَوْ أَثُرُ وَعَطايا وَمَواهِبُ مَنْ بِهَاعَلَى مَزْتَ أَفِرَ عِيْلًا وَتَمْنَعُهُامَنَ أَنْسَبَقُ لَمُ الْعِنْلَيْةُ مِنْكَ وَصَالَنَا ذَاعَبْدُ لَذَا لَفَعَ مُلْلِيَّكَ المؤتيل فضلك ومعروفات فإزكنت يامولاي تفضلت على تمرين تحليقك وعذت علينه بعائدة من عظفك تصل على عبر والنخار القطيبين الفالع ين أتخِير الفاضلين وخُذِ عَلَى يَعَضُولَ وَمَعُوفِ يادَبُ أَلْعَالِمَينَ وَصَرَالُالْهُ وَعَلَى عَبْدُ وَالِهُ عَبِّهِ الطِّيبَينَ الْطَاهِدِينَ أنخيتين الفاصلين المأين أذهبت عنهم الريحس وطقرته مم تطهيرا إِنَّكَ مَينُ جَيدُ اللَّهُ وَإِنَّى أَدْعُولَ كَا أَمْ بَنِي فَصِرْ عَلِي عُلِي وَالْحُجُدُ الطِّيِّبِينَ الطَّاهِ وَنَ وَاسْتِحِدُ إِي كَاوَعَدْ بَنِي أَلْكَ لَا تَعْلِفُ أَلِيعِا دَ وتقول في قوت الى والدُّولَة إلا اللهُ العَا أَنْ لَعَظِيمُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مُواتِ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَدَتِ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا لِيَهُنَّ وَمَا يَعَيُّنُ وَرَّكِ لَلْعَنِينَ أَجْطِعِ اللَّهُ مَّ آنَا لُلَّهُ نؤرات فاح والارض وانك الله وزالم المعاج والأرض وانتاله

الما الاربال الماربال الما المار و المار و المارون راعت 924,000,000 5000 4000056,4001 و مرود مرات المرود المراب مروا المراب مروا المراب المراب ورود والمراب المراب ال الثانية والعادليا وفي الثالثة الألجاء ف كُرُلْقِهِ وفي الرابعر قَلُهُ وَاللهُ العَبِّ عَمِل مُو الم قلت فاتوابها قالوكازعليه شل رطفائح دنوباغفرالله لاتزنج نغال نماذلك لك والمحابل وروي عدالاسلام وإرسعيل لمفايق فالمابوع بالقاعلاله الااعلات شاتعول فصلوة بخفوظت الرادا فقالاذاكنت فخاخ سيرة منالاربع وكعافقلاذا فرعت مزتكيها بنيجا والمدوا مَنْ لَبِنَ الْعِنَّ وَالْوِقَادَ مُنْ الْمُعَانَ مَزْ تَعَطَفَ بِالْجَلِي وَتَحَتَّى مَبِينِهِا صَ مَرْكَيْنَةِ عَلِي لَنْبَيْمُ الْأَلْوُسُنَانَ مَنْ أَهْلَى كُلّْ شَيْ عِلْمُهُ بُسْنَانَ مِنْ الْمُ دِعَالُونَ وَالْتَعِمِ مُنْعَانَ دِعَ لِفُنْدَرَةِ وَالْكَرَمِ اللَّهُمَّ إِنَّى سَكُلُكَ صَمِي مَا حَمْ لَكُ يمعاورالعزين عنشك ومنته التعزين فالبات واستالاعظ معا وطري وكالمالا المامنة القي مت صدقا وعد لاصل على على والفيل فيه وأنعل بك الوكذاء وقال الني الطب ومردى المنظل بنعرقال داية عُبُداجُهُ عَلَى الصَّادَةِ عِلَى المعلى الصَّالِيَّةِ وَفَعَمَدُ النَّهُ وَفَعَ السَّالِ النَّهُ وَفَعَ السَّ صَلَاللَّهَا. يَارَبُ يَارَبُ حَيَانَعَلِع النَّفْسُ بِارْتَاهُ يَارَبُهُ حَقَانِقِطِع مرك ر العُمَّالَ مِن الرَّبِ وَتَ حَيِّى الْفَلِي النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَيْنَ الْفَلُولِيَّةُ وَالنَّلُولِيِّةُ ال العُمْنَ المَّيِّ حَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ السَّمِنِ المَّالِمُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ النَّسِ الْمُؤ العُمْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَل وَعُمْنَا أَنْ اللَّهُ عَلِيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ال

ان يكفيه كروف ووجع امزني بقية ذلك لترم مايكومه باد والتقا صلوة التكري ويتيجه والجروة وصلوة بخفردوي فقرالاسلاماني بصرون وعيالته على فالقال بولات المالي المراكبة افتحل الاعطيك الااحوك ففال لمجفوبي بارسول اقدال فظراك المديعطية دعبا أوضية فتوق النام لذلك فظال لعان عطيات شياان انت صنعته كل يؤم كان خير الك من الذبنيا وما فيها واز صنعته مبيت عقولات فالينها وكأج عناوكل شهر وكل سنة غفولات فابعن انط اربع دكعات ببت ي مقوا وتقول ذا فعت البيان الله والحك فيدولا المرالا افدة والتداك برتقول دلا خرعثة وتو بعد القراءة فاذاكت قلته عثر فرات فاذا رفعت واسل من كركوع قلت وعثر قراب فاذا سيخت قلته عثيم إت فاذا رفعت واسل مؤالتي د فقل من التحديثين عشروت واذابعد الثانية فقلعش تأت واذا وفعت داست من الحقة الثا قلت عشرة إت وانت تاعد قبل ن تقوم فذلك حمر وسبعون تبيير في كل كعتر للمائة تبيعة في دُبع وكفات الف ومائنا تبيعة وتعليلة تك وتحين ازشت صليها النهادوازشت صليها اللا غانخ بقارة اقلت دعيد السعالية مرصاصاة بحفركت منالام منل فاقال ووالمنص أفال بحفظ الى والله ودوعم

وَيَّاهُ مِكِ الْحَرِيدُونَيْكَ لِالْمَلَاهُ لِا رَّخَالُاهُ لِإِغْلِياثًا مُعَبِّدُ لَدَعَبْدُ المجيلة كذلائنتكى دغيناه لانجى الدم في وقي عبد لدياسيال يامالكاهُ آياهُو آياهُو أَياهُو لَا رَبَاءُ عَبْدُ لَا عَبْدُ لَا لِحَيلَة فِي ولاغنى بغزنف ولاآستطيع لمات والانفعاولا اجلتن اصانعه تقطعت آساب كالإيمةي وأضحاك أكفاؤن أَوْرِدِ فِي لِلْمُ هُوْ لِلْيَاكَ فَقُتُ بَيْنَ مِلَ يُكَ مِنَ الْلَقَامَ الْالْمِعِيلَةِ هْنَاكَازُكُ لَهُ فَكُنْ أَنْتَ صَالِعٌ بِي وَلَيْتَ شِعْرِي عَيْفَ تَقُولُ لِدُعَائِي آ يَقُولُ لَعَمْ أَمْ تَعُولُ لِا قِالْ قُلْتَ لا قِنا وَعَلَى لَوَالْ ياوَنِل يَاعَوْلَى يَاعَوْلَى يَاعُولَى يَاشِعُونَى يَاشِعُونَى يَاشِعُونَى يَاشِعُونَى يَا وُلْ الدُنْ الدُنْ أَلَا اللَّ مَنْ وَيَتْنَ آوَعِنَا أَمَنَ آوَكُيْفَ آوَمُاذًا أواليا وع الما ومن أربو ومن يحود على يغضله جين تَرْفُضُنهُ لِإِوَالِهِ عَلَمَغِفْرَةِ وَإِنْ قُلْقَ نَعَمْ كَاهُوَ الْظَنُّ مِنْ وَالْبِعَأَ لَكَ تَطَوُّنِ لِي أَنَا التَّعِيدُ وَأَنَا الْمَعُودُ فَطُوْنِ لِي وَأَنَا الْمُحْوَّةُ يِلَا مُترَجِّهُ فِالْمُتَرِقِفُ فِالْمُتَعِلِّفُ فِالْمُتَعِلِّفُ فِالْمُقِيلِ فِالْمُقِسِطُ لِأَعَلَيْهِ لا سَ مَعَ بَعَاجِ فَاجِنَي آسَنُكُ وَالْسِلَ الَّذِي وَجَعَلْتُهُ فِي مُكْتَوْفِ فَالْهِ مَا والتعترين الدائد الدائد

يَحْدِكَ وَأَنْطِقُ إِلْمُنَاءِ عَلَيْكَ وَأَجِدُكُ ثَوْلَا غَايَدَ لِللَّهِ عِلْ وَأَثْنَ عَلِيَّا وَمَرْيَبُكُمْ عَالَةَ مُنَالَكَ وَامَدَ بَحُلِكَ وَأَنْ لِخَلِيقِيدَكَ لُنَهُ مَعْوَفَةِ بَعَيْنَ لَدُوَّانُ ذَمِّنَ لَمْ تَحْكُنَّ مَدُوعًا بِغَضْلِكَ مَوْضُوفًا يَعِلُ لَيْعُو وَ عَلَىٰ الْمُنْسِينِ فِلِكَ تَخَلَّفُ اللَّهُ الْمَالُ أَرْضِكَ عَنْ طَاعِيدًا عَلَيْهُمْ عَظُوفًا بِعُودِكَ بَوَادًا بِعَضْلَكَ عَوَادًا بِحَصَرِكَ يُلِا إِلَهُ الْأَلَهُ الْأَلَا اللهِ اللَّالَةِ الْأَلْهُ اللَّهِ المتنان دوا كالإ وألإكرام تم قال المفضل ذاكات لل حاج علم معن الصّلة وادع مِذا الرَّعَاءُ وسلْخاجتان يقض لقد خاجتان ألقر و شيخنا القوى غلفضاع نعلاتهم شلدصلي مكالا الملؤمن على الت صاف كاربع ركعات صلوه الملومنين علال عرمن ذوبه كيوم والاتر المدوضيك والعربقرافكل عزائك ترة وخكين فرة فأفوا تاليك فأذافغ منها دغابهذاالذغاوه وتبيئه علالا أمخان ولابتبيد أتعا سُعَانَ مَن لاَيَعَ عُرُجُ النَّهُ يُسْعَانَ مَن لا أَضِعَلالَ لِعَرَ مِسْتَعَانَ مَنْ لِأَيْفَكُ مُاغِنَكُ مُرْخُانَ مَوْلا إِنْقِطَاعَ لِمُلْ تِدِسْعَانَ مَوْلا والمستقل في المرابع المنافق الدين الدين المنافق المنافقة فلهول المرتفق علامة الماسة المسالة الماسة

عِنْ عُهُدُ وَالِهُ عُلَيْكَ صَلَ عَلِي عُلَيْ وَالِهُ عُكُم وَالْهُ عُكُم وَاجْعَل النَّوْرَكَ بَعَرَى وَالبَصَيْرَةَ في ديني وَالبَقِيزَ فِي قَلْبِي وَالْإِفْلا صَ فِي عَمَلِي قَ التّلامَة في نَضِه والنعَة في وزقى والشُّحْكِرَانَ أَبُدُ الماأَ فَيكُ فاناجعفي فالكنت كثراما اشتكر عينه فشكوت دلان الى إدعينا فقاللا اعلمك دغآة لدنياك واختك وبالفالوجع عيناك قلت بلغ تعول في در الغرب اللهم اللهم الله المال الما المالية ا ٱللهُمَّ بِيهِ لَنَهُ مَقَادِيُواللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَقَادِيُوالدُّنْيَا وَالْاِحْةَةِ وَتَقَلّ المؤي والكيفوة وتفاديرالتمن والغيج ومفاد يوالنضر وألخذ لان مَقَادِيُوالْغِنْ وَالْقَغِرَ اللَّهُ مَناوِلْ إلى دِين وَدُنْيَا يَ وَفِي جَمَدِي آهُلى وَوُلْهِ عَ لَهُمَّ وَادْ رَاعِينَ شَتْ فَتَعَدَّ الْعَرِي وَالْعِيمُ مِنَ أَيْحِنَ وألان واجعل نعلى الخبرذاف وتعيم لاترول وتعول ايضا الْخُدُ فِيهِ اللَّهِ يَفِعَلُ مَا يَضَاءُ وَلا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ عَمْرُ مُثَلَثُ مَّاتَ فقل فالبوعبدا تدعاليكم وفالدافاصل لمغرا عط خيراكيل وتعق اليضا ماذكره شعنا الطوسي وغيراستنابه وهوان تعول ماشاء اللهلا فُوَّةَ إِلَّا لِلهِ آسْتَغِيغُ الله عشر مرات فتقول ٱللهُمَّ إِنَّ آسْتُلْكَ مُوجِبات رَحْيَال وَعَر أَهُ مَغْفِرَيْك وَالسَّالْمَة مِن حُتِل أَيْدَة الغَيْعَة مِن كُلْ مِرَة اللَّهَاةَ مَزَالْنارِ وَمِن كُلْ بَلِيَّةٍ وَالْفَوْرَ إِلْمَالَة

بِّنَتُكُ أَلِنَى ] وَصَيْبَتَى يُطَاوَمُ أَطُعُكَ وَلَوْا طَعْتُكَ فِيهَا أَخَرْتِنِي ما تُنْ اللَّهُ فِي وَالْاَعَ مَعْضِيَّةِ لَكَ وَإِنَّا مَعْ مَعْضِيَّةِ لَكَ وَلَيْ خَلاَّ عُلاَّ يَيْنَ وَمِنْ مَا رَجِقَ أَنَا مُرْجِمُ لِي أَعْذَبْ مِنْ بَيْنِ يَدَى وَمُزْطَفِ وَمِنْ فَوْقِي وَمِزْ يَخِيِّ وَمِنْ كُلْجِهَاتِ ٱلِالْحَاطَةِ فِي اللَّهُ مَنْ يُحِيَّةٍ سَيْدِي وَبِعِلْي وَلِينَ وَإِلَامْتُهُ الرَّالِيْدِينَ عَلَيْهُ السَّالُ إِجْعَلْ عَلَيْنا صلوتك ورأفتك وتمتك وأوسع فلينامن رزقك وأفض الذَّبْنَ وَجَمِيعِ مَوْ الْجِينَا يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ إِنَّا لللَّهُ إِنَّا تَعَلَّى عَلَيْكِ فَ فَعَيْ فَهِيرً ثُمَّةً الطائر من المالة ودعابهذا الذَّهَا. انفتل ولم يوسَي وينزاستنفادنب لأغفره لدصلة أكحاج وكيفيانا تستن فقالالك بالناده عزاوع لقمعالي كالذكان لك خاجد فتوضا ول ركعين تماملا تعدوان عليه واذكومن لانة تمادع بماتحية ومهافقة الاسلام باستاده عزاز عكما تسعلاتم كالأذاردت لحصد فصري ومتاعلهم والعدوس تغطه ودوي فترالاسلام وشف الطابعة بالنادفاعز الحبيطا الليقولة تقضا فاحزالوضووت

غَالطَهٰ فِيهِ مِل لَيْسَ لِكَ وَشَا رَكَهٰ فِيهِ مِا لَهُ يَغَاضُ لِكَ وَأَسْتَغْفِل لَهُ مِتَاعَقَّدُ ثُرْمَا لِنَفْسُ ثُمِّرَ خَالَفَرُهُ وَاى اللَّهِ صَلْعَلَى عَلَيْهِ وَالْحُكَدُو أغتِقْنَى إلتَّا رِوَحُرْ عَلَى بِعَضْ إِلَا اللَّهُمَّ لِنَّ أَسْتَلَكُ بِوَجْهُكَ الكريرانبا فالتآؤا لذباش فتنبؤو الشموات والأدفق كففت مِظُلُاكُ الْبَرِّواْلَجْرُودُ بِرَتْ بِدِ الْمُؤْلُ لِمِنْ وَالْإِنْوَانَا فُعَلِّي عَلَيْ عَلَى عَلَى وَالِهُمِّيِّ وَأَنْ تُصْلِع لِي شَانِ بِرَحْمَاك يَا أَنْحُمُّ الزَّاجِينَ والصَّاة لا بو عبماعليلته الذاصلية المغرب فاحرميان على جبهتك وقاليش وإلله الذب لاالة الأهوعا والعَب والقَهادة الرَّحْنُ الرَّحْمُ اللهُمَّ ادْهَبْ عَنَى المدة والخزن ثلث ملت

الرَّصُوازَ نِعَ دارالسَّالِم وَجُوارِنَّةِ يَكَ عَبِّ وَالدَعَلَ الْمُلَا مايناون بغبة قوثك لاالة إلاانت استغفوك وأتوف اليك وتقول يؤينا ماقاله السيدا بحليل بزطاوس الكه فالختض بفرين المغرب ومنل دعية مولانا ومقتلانا امير للؤمنين صلوات الله بعدها وهوالله في تقبّل مني ماكان صابحًا وآصِل مِن ماكان فاسدًا اللهُمَّ لانْسَلِظِي عَلْفَ الدِمْ الصَّلَيْتِ مِنْ وَأَصْلِي لِمَا ٱفْمَالُةُ الْإِنْ فَضِمِ اللَّهُ قُواتِنَ أَسْتَغْفِقُولَتُ مِنْ كُلِّ ذَنْهِ قُوى عَلَيْهِ بَدَنِ بِعِ افْتِكَ وَلَا لَتُكُوبُ مِن فِعَضِل نِعْتَواتُ وَكِسَطْتُ الْنَهُ يَلِهُ بسعة وذوات واجتجت مدعوالتاس يترات وأتكأث ميوعل كريم عَفِولَ اللَّهُمَّا إِنَّ اسْتَغْفُولَ مِن كُلِّ لَذَنْب تُلْتُ الَّيْكَ مِنْهُ وَنَلِمْتُ عَلِيْهِ وَاسْتَغِيدَتُ مِنْكَ وَأَنْاعَلَيْهِ وَدَهِبْتُكَ وَأَنَافِيهِ وُلْجَعْتُهُ وَعُدْتُ إِلَيْهِ اللَّهُ وَإِنَّالْتَ غِعْلَتَ مِوْكِيلًا دَنْ عِلْتُكُو أُو بِحِلْتُهُ ذَكِ رُثِهُ وَلِيسَةُ أَخَطَالُهُ آوَتَعَلَى لُهُ عَلَا ٱشُكْ اَزِّنَظِهُ مُوْتَهَنَا فُرْمِهِ وَازْكُنْتُ ٱنْسَيْتُهُ وَغَفَلْتُ عَنْ لُلْكُمْ ٳۼٚٲۺؾؙۼٷؙڷڐؘڡڹ۬ڮؙڷڎڛ۪۫ڹڂؾؽؿؙڎؙڡٙڰؽٙڛؚؽؠؽٷٲڗٛڎؙ؋ۑۄۺٙۿۊؖ آدْسَةُ فِي فِي فِي إِدَاسَةَ عُونْتُ فِيهِ مَنْ الْجَعَى آوْكابَرُتُ فِي مَرْسَتَعَ إِنَّ فَهَنُّ وَيَعِمْلِ وَلَطْفَتْ فِيهِ بِحِيلَةِ عَيْرِي أُواسْتَرْكَيْ

يعتالدمغثال من سارق واللكيل والنهاريقول بعد صلوة العشا تقوا بَعْلَالعث أوروة القدرك عوات فقد قال بوجعوا الاخة أعُودُ بعِزَة الله وَاعُودُ الدَّهُ وَتَعُول كُنَّا لَطلب سعة الإرزاق فارواه استيلا كجليل بنطأوس عظافا المفضل باستاده عُيدين فعارة فالختراباعبدالسعاليين وشكااليك وجل وشيغم لفقؤ وضق للعشة وانديجول فطلب لؤذق لبلدان فلايزادالأ بعرافقاللد ابوعبك المدعليا فاصليت العطاء الاخرة فقلوانت اللهُ وَإِنَّهُ لِينَ لَي عَلَمْ مِوْضِعِ رِزْقِي وَلَّهَا أَطْلُبُ وُتِغَظَّاتٍ تَعْظُو عَلْمَ فَلْحَ فَأَجُولُ فَيَ طَلِّيهِ وَلَكُلُوانَ وَإِنَّا فِيلًا فَأَظُلُوبُ كَأَنْحَيِّرا فِي أذرى أفسه لافوام فحجيل أمف أنض أمنى سماءام في ترام فَي وَعَلَىٰ يَدَىٰ مَن وَمِن قِبَلِ مَنْ وَقَلْ عِلَيْكُ أَنَّ عِلْكَهُ عِنْدَا وَاسْبِلَهُ إِينِي لَدُوانْتَ اللَّهُ فَي تَقِيمُهُ بِلْطَفِكَ وَتُدْبِبُهُ يُوجَيِّدَ اللفة فَصَيْلَ عَلِي عَلَيْ وَالِهِ وَاجْعَلْ لِأُ وَبِي رِزْقَكَ لِى وَالِيعًا وَعَلَيْمُ سَهُلادَمَا خَذَهُ مَرِيدًا وَلا تُعَتَىٰ بِطَلَبِ مَا أَمْ تُعَدِّدُ لِي فِيدِ رِزْقًا فَانَّانَ فِينَ عَنْ عَلَاقِ وَأَنَّا فَعَيِّر إِلَى دَحْيَاتَ فَصَيِّلُ عَلَى عَلَى وَالله وَجُدُهَا يَعَبُدِ بِغَضِٰ لِلْنَا أَنِكَ ذُوفَ إِلْهَ عَلِيمٍ فَالْعُبُيدِ بَنَهُ وَالْمُصَدِ بالغلفة مديرة ختف فالتحنه الفقر وتحننك حوالد فقط الكيا مارواه معيزن عارغ معلمنا الصادة صلوات تقدعليه اللهائر

فأيقال عقب ويصرالت

بعلالعث الاخرة كانفضان تسحق بصبح وتقولا يصنااع يذنف وَذُرِّيْتِي وَدِينِي وَاهْلَ بِينِي وَمْلِي بِكَلْاتِلْ فِولْتَامَاتِ مِ كالمتنظان وهامة ومن كلعين لأمة فعدفال ابوعبدات حسنوااموالكم والهليكم واخرزوم بهن وقولوها بحدصلوة الاخق ومحالعودة التيعود بهاجبرا علالتال والجنصلالة ى تقول الصنا اعودُ بعِزَّ وَاللَّهِ وَاعُودُ بِعُلْ وَوَاللَّهِ وَاعْوُدُ بَعُغُوا الفدواعود برخير الله وآعود بالظان الله الآنى فوعلى شَيْ قَلِيرٌ وَأَعُونُ بِحَنَّ مِ اللهِ وَأَعُونُ بَجِيمَ اللهِ مِنْ شَرِ كُلِّ جَنَّاد عنيدة وتشنظان وميد وكل مغتال وساوق وغارض ومن تيراك والظامية والغامية ومن تُركع لابنة صابيرة أوكيرة مليكا تَهْ إِدوَمِنْ شِرَّفُسُ إِنَّ الْعَرِبِ وَأَلْتِمَ وَكُفّارِهِمْ وَمِنْ شَرَّفَسَقًا أعجئ وألإنس ومن تركل دابية أنت اخلابنا صكيفان دبا على وراط مُستقيم فقل فال ابو بحفور ابوعب لا ندعا المالكان فالهناكليات واستعلف العودي كاليلةضنت لدائظ

إلاآنت سُبْعَانَكَ اللَّهُ مَ وَيَحَكِ لِنَكَوْلُتُ سُوعٌ وَظَلَّتَكِ لَهُنْيَ مَنْ عَلِيَّ إِنَّكَ آنْتَ النَّوْابُ الرَّحِيمُ لا إِلٰهَ إِلاَّ آنْتَ البغانك إنى كنتُ مِن الظالمين بنفات دين وي الدرَّةِ عَمَا يَصِعُونَ وَسَلامٌ عَلَى الرُسَلِينَ وَالْحَيْلُ فِيهُ وَجِوالعُالِينَ اللهُ مَحَدِيلَ عَلَيْ عَبَرُ وَالِ مُعَهِدِ وَيَيِّتُني مِنْكَ فِي عَافِيَةٍ وَ صَيِّهُ مِنْكَ فِي عَانِيَةٍ وَاسْتُرْنِي مِنْكَ مِلْعَافِيةِ وَالْدُنْفِ تَمَامُ الْعَانِيَةِ وَدَوْامَ الْعَافِيَةِ وَالشَّحْرَعَلَى الْعَافِيةِ اللَّهُمَّ إِذِيَ أَسْتَوْدِ عُكَ نَفْهِي وَذُرِّيتَتِي قَآهِلِي وَمَالِي وَوَلَهِ وَلَهُ وَلَهُ عَلَىٰكُمُ عَ وَكُ لَنْعُمْ الْعُمْتَ بِهَا عَلَى الْوَثْنُومُ فَصَرِلُ عَلَى عَلَى عَلَى مُعَلَى الهوابعكلف كتفك وآمنات وكالنبك وحفظات حِيْاَ طَيِّكَ وَكِفَا يَتِكَ وَمِينُوكَ وَفِيَّتَنِكَ وَجِوْادِكَ وَوَدَالَيُّوكَ يامَنْ لا تَضِيعُ وَذَا لَعُهُ وَلا يَجْنِبُ سَأَفَلُهُ وَلاَ يَنْفَدُمُ مَا عِنْكُ اللهُ مَا يَهُ أَذَرَ وُ إِلَا فِي نَعُوْرِ أَعْلَا إِنْ وَكِنْدِ مَنْ كَادَبِي قَ بَغْ عَكَ اللَّهُ مَنَ آذا دَنَا فَارِدُهُ وَمَنْ كِادَنَا فَكِيْ فَيْنَ تَصَبَ لَنَا يَخُذُهُ يَا وَتِ آخُلُ عَن يِرْمُقْتَدِدِ اللَّهُ مَصَلِ عَلَى عُمْدُ وَالِهُ عَلَيْ وَاخْمِرُفَ عَنِي مِنَ الْبَلِينَاتِ وَالْا فَاكِ وَالْعَامَا والنتج ولزوم المتقم وزؤال النعيم وعواقب التلف عاطفن

حَيِّلَ عَلَيْ خَبِّهِ وَالِ مُحَبِّهِ صَلْوَةً نَبَلِغُنا بِها دِضُوالَاكَ وَأَجَيَّ وتنخينا بضامن تعقيطات والنارا للطق صراعلي فحكر والاوقل المتخ تحقاحتي آتيته وأرني البلاطل باطلاحتي بختيب والا تَجْعُلُهُ عَلَيْ مُتَشَابِهُ اَفَانَتِيْعَ هَوَايَ بِغِيرُهُ لُنَّى مِنْكَ وَاجْعَا هَوْايَ تِبِعَالِوضا آزُوَطاعَتِكَ وَخُذُ لِنَفْسِكَ رِضاها مِزْنَعُ وَاهْدِهِ لِمَا اخْوَلْقَ فِيهِ مِنَ أَكِنَّ مِإِذِنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَزْقَتْ الى صواط مُستبقيم اللهُ مَّصَلِ عَلَيْ عَلَى عُلَيْ وَاللهِ وَاهْدِ بِهِ فِمَنْ هَدُّ وَعَافِهِي فِيمَنُ عَالِمَتُ وَتَوَلَّىٰ فِمَنْ تُوكِينَ وَبَارِكُ لِي فِمَا أَعْطِينًا وقِيْ تُمَرِّمُا قَصَيْدَ إِنَّكَ تَعْضِي وَلا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ وَجُيْرُ وَلا يُخَازُعَلَيْكَ تَمْ نَوْرُكَ اللَّهُ مَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ أَلْحَكُ وَعُظَّمْ لُلَّا تَعَفَّوْتَ فَلَكُ أَكِدُ وَيَسْطُتَ بِلَكَ فَأَعْطِيتَ فَلَكَ أَكُورُكُما رَبَّنَافَدَ فَكُورُ وَتَعْطَى رَبِّنافَتَغِعْرُ وَلَنْتُرْانَتُ كَا أَثْنَيْتَ عَا نَفْسِكَ إِللَّهُ عَوْ أَجُو جِلْنَيْكَ وَسَعْدَيْكَ تَبِنا رَكْتَ وَتَعْإِلِيُّ الأمكيا ولامنخا منتا للالكيال لالمقرالا آنت سنعاتا لله وَيَحْلُ لِنَعِلْتُ سُوعٌ وَظَلَمْتُ نَعْسَى فَاغْفِرْلِي وَارْجَهِيْ وَ المنتقة وتخ الزاجين لاالقاليا آنت سنناتك اللهمة وعكا عَلِيثُ سُوفَ وَظَلَمْتُ نَعْسِي فَاغْفِوْلِ بِالْخَيْرَ الْعَافِينَ لا الله

أتدين العيد والجنون والجذام والفعر والهم وفي فايروا له علير اوالخانة وتعول يسائبنان الله لعظيم والحرام استغفوانه آسَنُكُ مُوزَفَتْ لِم عَشَرَة إِنَّ لَعَمْ الرِّذِق والسروالغني كأوا ما ليُنظِين فعدج المعرفي عذانه وتعول كيساقيل تنغض وكبتيك لا إله الآ الله وَحَدَّهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَيْثِ عِنْ وَمِيْتُ وَمِيْتُ وَيُنِي وَهُوَحَيْ لا يَمُونُ بِيلِهِ وَأَلْخِيرُ وَهُوَ عَلَى لَكِيلُ لَنَيْ قَلْهِ عشرة التقتى لميلق المدغ وجلعبك بانضل ضعلك الامز جاء بمثل وتقول ايصنا اللهم آآت الخارة ما خالاً مَعَ خُلُودِكَ وَاللَّهُ مَا خَالِدًا مَعَ خُلُودِكَ وَاللَّهُ مُعَالًا لاستع كددون يضالة والتأتيك مثالا آمدكه دورتينة وَلَكَ أَكُنْ حَمَّا لَاجَزَاءً لِعَالِلْهِ الْإِرضافَ اللَّهُ مَّ لِكَ أَكُنْ وَالْلَّهُ المُنْتَكَىٰ وَانْتَ الشُّتَعَانُ اللَّهُ وَلَكَ الْجَدُكُمُ النَّهُ الْمُنْكَانُ الْمُعْدُونِيةِ رَعَامِدِهُ كِلَاعَا لَهُ كُلْهَا مَتَى لَيْدَ فِي الْحَدُثُ الْحَدُثُ مُا يُحِبُ وتب ويزخى وتقول كيا تبلان ستكم المنافي فيوملا الميزان ومنتيق النَّ الْعَنا وَزِيَّةُ الْعَرْشِ وَسُعانَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَيْرَانِ وَمُنْتَاتِي الرَّضَاوَدُ. العنش ولا إلد إلا الشمالا الميان ومنتها وطاوينا في في والله آكة بُولِوالْمِيْلِونَ وَمُنْتَقِى الرصاورَ فَلَةَ الْعَيْنَ أَوْمِ مَا يَثْمَا فَطَ آنتكك مستكلة العبيلالثكيل آن تُعِلَى عَلِي وَالْحَكِر وَاقْتَعَفِي

تقول بعدصلة الفرقبال تشى رجليك وسكارا حدالمقطي للو التقطاعة البعيز في الدنيا وثلثون الاخرة، وعلى والم اخوى سكعين مهاللاخ وثلثين للدنيا إنّ الله وَمَلْتُكَّتُهُ يُصَالُكُ عَلِ الشِّعِ يُا إِنَّهَا الْإِينَ الْمَنْوُ اصَلُوا عَلَيْنَهِ وَسَلَّوُ النَّهِ لِمَّا اللَّهُ صَلَّعَى عَلَيْ النِّي وَعَلَىٰ دُرِيّتِيهِ وَعَلَىٰ الْمِلَ الْمِيتِهِ فَعُولِا يَضّا فبلان تتكلم بنيم للموارج والتيم لأحول ولافوة الأبايليا المعيدا لعيلي العظيم سبعترات حتى بدفع المتدعنات سبعين نوعامل نواع البلا اهونها الزيح والبرص والجنون والجنام والكنت شقيا وجائز يحولك متدع وجل المالسعادة، وفي والمقبِّ الوراكين المالية فلابتك وجليك ولانتكم إحداحتى تقول مائة ترة ببنم المدالت والجيم لأحُولَ وَلا فَقُوَّ اللَّا بِإِنْهِ أَلْعِيلٌ الْعَظِيمِ وَمَا تُرَّةٌ فَالْعَدَاةُ فَنَ قَالْهَا دفع القدعند عالمرنوع من إنواع البلاء ادن نوع منها البرص المحذام والشيظان والشلطان وفتقالني فالتضافيل مزقاها بعلق الفحوالترقة كان اقرب الحاسم بعدالاعظم شوسفا دالعين الى بياضا والمدخوفها اسما تعالاعظم وتقول ليناشفان الله ألعظيم بِحَلِي وَلَا قُلُ وَلَا قُوْهَ الْإِبِالِيدِ الْعَلِي لَهِ فَلِيمِ عَسْرَ قَالَ حَدِيعًا أَياد



اللهة إنَّاكَ تَعَلُّمُ وَلا أَغَلُمُ وَأَنْتَ عَلَا الْغَيُونِ فَصِّلَّ عَلَى عَلَى وَلا وَخِوْ لِنْ جَمِيعِ مَا عَرَبْ أَمْ مِنْ الْمُورِي خِيالَ رَبِّ وَعُافِيرً وتقول كيف ابصوت رفيع ثلثا اللهة آخيا للديني الذي ويتخلته ليصمة وتلافا اللهة وصلالي دنياي التجعيلت بيهامعاشي فا اللهة آخِلة أخ وَ التَّهِ بَعَلْتَ إِلَهُا مُرْجِعِي وَثَلْثَا اللَّهُ مَا إِنَّ اعْتُو برضائد من تتحفظ وآغوذ بك بعفوك من فقتات ومزة اللهم إلى أعُودُ بِكَ مِنْكَ لَامَانِعَ لِللْ أَعْتَلِيثَ وَلَامْعِطْيَ لِمِنْ الْمَنْعَتَ وَلَا العن ينْعَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْكَ أَلِحَدُّ مِنْقُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِيْ الْمَالِمُ الْمُعَلِّمُ وَفِعَ وَجَعَ اللهُ مَا إِنَّ سَنَالُكَ بِمِقْ عَنْهِ وَالِ عُمَّةِ عَلَيْكَ صَبِّلٌ عَلَى عَلَيْ وَالِ عَلَى وَالْجَعِلِالِنُوُ رِيْخِيمَى وَالْبَصَيَةَ فِي دِينَ وَالْتَعَيِّنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الاعلاء في كل والتلاكمة وتفي واليتعمّ في ردّ في والثني لَكَ أَبَدًا مَا أَبَقَيْتَ فَانْ لِمُعنَى فَالْدَتِ كِيْرُامِا اسْتَكَيْفَ فَكُوفَ اللاعكبالتدعيال منفال الااعلان دغات لأنياك واختاف والفا المعينك قلت بلى فال تقول فديوالفي ودبوالمغرب اللهم إنى المسكلت الدفا وتقول أيضا فامن هُوَ أَفْرَبُ إِلَى مُزْحَبُ لِلْ لَوريدِ فا مَنْ يَوُلُ بَيْنَ المَوْءِ وَقَالِيهِ يَامَنْ هُوَ بِالْمُنْظِّلُ الْأَعْلَىٰ لِمَنْ لَيْنَظِّىٰ شَيْ وَهُوَالتَّمِيمُ الْعَلِيمُ لِالْجُودَ مَنْ ثُلِّ لَوَلِا آوْسَعَ مَنْ آغَلِمُ فَا

كناذ ونؤبنا وتقفني كناحوا فجناف الذنبا والاخ وفي يمنا وعافية وتقول كالماشاء الفدكان لاحول ولاقوة إلاما فدالع العظيم مانترة حق انوني يُومِكَ ذلك شَيًّا تَكُوهِ ويَعْوِل إِضَّا ٱلْلَهُمَّ صل على عَبْرَ وَالْ عَبْرِ مَا رَبْعَ لِيقِلِقِهِ بِعَاوَجُمَكَ من حَجِهَة وتقول بينانى دركل صلوة الغرقبل أن ستكارب صِّر عَلَى عُرِّد وَعَلَى آفران يدولقوانعه وحدارمن نفات لناركا والشيخابن فهدج التر فى عُلْةُ وَيَعْمُ لِلْيُمْنَا أَسْتَغِفُوا مُعْدَسَبْعِينَ وَقَلْعُفُوا مِنْدَاكُ ولوعَكَ دلك ليكوم كشوم سيجبن الف ذنب وقروا يترستخاذ نب وتقراايسا والفناف اعشرة قتى لم يتبعك في دلك ليوم دنب وارعت المُنْ الْمُعْمَانِ وَفِعِيدُ بِينَ الْمُنْ الْمُنْمَا الْمُنْمَا الْمُنْمَا الْمُنْمَا الْمُنْمَا وَاجْتَمَ لْلُكُ يَعْمِ اللَّهُ مَا يَاعَبِينُ لَدُ وَالْبِلَّاءُ عَبِيلِ لَدُ اللَّهُ مُا خَفَظْنَا مُرْثِي مُغَيِّفُنُا وَيُزَحِّنُ لِالْخَنْفِظُ اللَّهُ مَّالِحُ الْخُسْلِ مُزَحِثُ نَعَرِّرُ مِنْ وَمِنْ حيثه لانحتر مل اللفة استن الوزجيث تستير ومن حيث لانستر الله ولَن تُونا بِالْغِني وَالْعَافِيةِ اللَّهُ مَا وُوْقَنَّا الْعَافِيةَ وَدَوْلَا إِنَّا وَازْدُقْنَا النَّهُ وَعَلَا لَعُلِقِيةً فَقَلْقًال مع صَلَّيْتُ عِلَى عَبْدًا لِلَّهِ أربعين صباعا فكان داانفتل وفع مديزا لالتاوفال بيخاالة فأرتقن بغدان تونع بديك صلاة وها للاستفارة حتى لاتدم متى ركب الخاج

الوجعفر عليك الصلوة والمالم بقوله اذاصل العذاة وتقل ايضك ٱللهُ مَانِي آعُونُ مِنَ مِنَ لَهِ وَأَكُنْ نِهِ وَالْجَيْرَ وَالْجَيْرَ وَالْكَبِّلِ وَالْكُنِلِ وَالْكُنِلِ أيُجُبْن وَضَلِّع الَّذِيْنِ وَعَلَبْ الرِّجْ إل وَبُوا وْالْايْمُ وَالْعَفْلَة وَالَّالَّةِ وَالْقَنْوَةِ وَالْعَبْلَةِ وَالْمُسَكَّنَةِ وَاعُونُدِمِكَ مِزَنَفِي لِانَّشْبَعُ وَمِزَفَلَةٍ لايَغْشَعُ وَمِنْ عَيْنِ لا تَدْمَعُ وَمِنْ دُعَالِيلا يُدْمَعُ وَمِنْ صَلْوَهِ لاَسْعَعُ وَآعُودُ بِكَ مِنْ أَمْرَةٍ تُشَيِّدُ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِي الللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا وَلَدِيكُونُ عَلَى رَبًّا وَاعْوُدُ بِكَ مِنْ مَالِ يَكُونُ عَلَيْ عَنَابًا وَ أعُولُد مِكَ مِنْ صَالِحِ خَلِيقِ إِنْ رَائِحَكَ قَدَفَهُ اوَانْ رَاي سِّيِّنَةً أَفْنَاهَا اللهُ وَلا تَغَعَلَ لِفاجِ عَلَى يَدًا وَلا مِنْةً فَقَدَكُانَ دسول تعم القدعليك والدومتم يقوله بعك صارة الغرت فأت لناوتلتم خاجه الانكيتيك وكفاك المدمااهمك ديم الميه وصكالفة عَلَى عَلَى وَالْمُ وَأَنْوَضَ مَنْ إِلَا لَقِدِ إِنَّا لَقِدَ بَصِيرُ الْحِيادَةِ اللَّهِ الْحَدِيثُ الْمُ اللهُ سَيّات مام كو والالم الاآنت سُنا الله النكية في الْفَالِلِينَ فَاسْتَجَمَّنَا لَهُ وَتَجَيَّنَا مُوَ الْغَيْمِ وَصَلَالَ نَبِي كَالْوُمِنِينَ حَدْثِنَا اللَّهُ وَنَعِيمُ الرَّكِيلُ فَانْظَلُوا بِيْعَةُ مِنَ اللَّهِ وَفَصْلًا لَمْ يَعْسَبُهُمْ المواطاة الله لاحل ولافقة والابابغيره الثاء انته لاما الا مَاسَكَةُ الْمُدُوانِ كُرة النَّاسُ حَنِيَ الرَّبِيْصَ ٱلْمَرْهُ مِينَ حَنِيبَى

تَجِيْهَ لَمْ عُوْ وَالْمَاضَلَ مُرْتَجِي وَالْمَاسَمَ السَّامِعِينَ وَالْمَانِطُ النَّالِمُ النَّا وَنَاتَعَيْرَ النَّاصِينَ وَلِمَاسَتِعَ الْخَاسِينَ وَلِمَ اَوْحَمُ الْوَاحِيْرَةُ آخت مَلْالِينَ صَلَّ عَالَ عَيْدُ وَاللَّهُ مِنْ وَآوْسِعَ عَلَيْكُ وَوَقِي وَامْدُدُ إِلْ عُمْرِي وَأَنْشُ عَلَيَّ مِنْ مَا يَكَ وَاجْعَلَىٰ مِنْ تَلْقِعُنَّ لمهينك ولالتستنبيل بخيرى اللهة اللك تأتحفلت برزق رِذُقِ كُلُّ ذَابَةً فَأَوْسِعَ عَلَى وَعَلِي عَلِي الْمِنْ دِنْدَكِ ٱلْوَاسِعِ ٱلْحَلِالِهِ والمسيفنا وتالفق تمتقل محجبا بالخافظين وكياكا الله من كَانِينِ أَنْهُ اللَّهُ وَمُنَّا لِللَّهُ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّهُ لا شَرِيكَ لَدُوَا شَهِدُ أَنَّ عَمَّا عَبْدُوهِ الْمُواتَّ الدِينَ كأشرة وَأَنَّ الإسْلام كَاوَصَفَ وَ رِمَاتِكُمْ النَّوْلُ وَأَنَّ الْقُولَ كَلْحَدُّثَ وَالْفَعَ هُوالْحَيُّ الْمِينُ اللَّهُ مَّ لِلْعُ حَدًّا وَالْمُحْمَّدِ آخْنَكَ الْخِيَّةِ وَاَفْنَكَ الصَّلْوةِ آجْتَعَتُ وَرَبِّى تَخُودًا فَتَدُيلا أَثْرُلُ بالميه مَنْ يُنَاوَلا الْدَعُومَعَ الله احداولا آفيا مِن دُونِه وَلَيَّا الْفِيدُ عَبْدًا مُلُوكًا لا آمِيلُ الأمامَلَكِي وَفِي أَجْتَتُ لا آسْتَطِيعًا آسُونَ إِلْفَضِيَحَيْرُمُا آزَجُ وَلِا آخِرِفِ عَنْهَا شَرَّمُا آخَذَ وُاجْتُحَ مُرْتَهَنَّا بِعَبَلِي وَأَصْفَتُ فَقِيرًا لِأَلْجِلُ أَفْقَرَمِنِي مِا يِنْدِ أَنْفُحُ وَالْسِ المسى وبإيله أخيا ومايله آمؤت والى الله النشؤر فقت كان

ٱلله والمتنوع منى صالحا اعظينتنيه أبدًا ولا تُرْدَف المسورة المَعْتَدُ تَنِي مُنِيهُ آبِمًا وَلا تُرْمُتُ بِي عَدُوًا وَلا خارِمًا آبِمًا وَلا تَكِينُ إِلَى الْمُعْرِطُ وَمَعَيْنَ الْمُا وَعَشَرُاتِ ٱللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ إِلَيْهُمْ المزيد من كوايتك وتقول بينا مادواه معتين عارعوا العثما علايضاع والتذاد وهوابنع الله التغزالقيم وصكرا فلدعل تحرك وأفيل يحيد الظاهر تزاكلخيا والانفتيا والأبؤار الزاتن تذهب الله عنهم الرخن وطقتهم فظهيرا وأفوض آخرى الى الته وما توفيع الخ المد مَلَنْ وَمَن يَوَكُ لُكُمُ اللهِ مَن اللهِ وَمُن يَوَكُ لُكُلَّ اللهُ اللهُ الروقاريع للقدلك في والماضاء الله كان حسبناالله وَنِعُمُ الْوَكِلُ وَآعُودُ بِاللَّهِ النَّمِيعِ الْكَلِّيمِ وَالْكَيْطِ إِنَّ الْجَيْمِ وَكُ فَعَوْالِتَالشَيْاطِينِ وَأَعُولُوا لَ وَإِلَى أَنْ يَكُفُرُونِ وَلا عَوْلَ وَلا تُوَلِّمُ الله النِيهِ العَلِي العَظِيمُ كُنُدُ يَدِّرِ وَتِ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمُ وَمُ أَهُلُدُ وَيُسْتِحَقُّ أُدُوكًا يَنْبَغِي لِكَوْمِ وَجِيهِ وَعِنْ خَلالِهِ عَلَى إذباوالليُّ ل واقبال المهاو أكل ينو الذي دَهَبَ بِاللَّهُ إِنْ طُلِبًا بِقُدُ رَتِهِ وَجَاءً بِالنَّهَارِمُنِصًّا بِرَحْتِهِ خَلْقًاجَهِ بِدًّا وَكُونِهُ غافيته وسلامته وستره وكفات ويجيل ضنعة

الخالق من ألحاك قبن حيبها لواز فامن المرز وقين تحبيها لله رَبُ العالمين عَبْي مَن مُؤحَن عَضِمَ الذي أَيْل حَبْ عِنْ مَنْ كَانَ مُنْ لَكُنْ عَنِي إِنِّلَ حَنْهِ كَيْمَ اللَّهُ إِللَّا لَهُ إِلَّا لَهُ وَلِلْا فَوَقِيلَ وَ عَلَيْ وَهُورَبُ الْعُرُشِ الْعَظِيمِ وَتَقَلَ الْعُنَا لَاذَا اللَّهُ مَنْ وَنَ الْكِي بَاتُوكُلُكُ عَلَى لِإِنَّا لَذَى لِإِيمُونُ وَأَلْخَذُ يَفِهِ اللَّهِ يَ فَيَخَذُ وَلَكًا وَمُ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكِ فِي الْمُلْكِ وَلِمْ يَكُونَ لَهُ وَلِي عِنْ اللَّهُ لِي وَجَوْرٌ تَبَيرًا اللَّهُ مَّ إِنَّى آعُودُ بِكَ مِنَ الْبُؤْسِ وَالْقَوْرَوْمِنْ عَلَيْدِ الدَّيْنِ وَالثُغَيِّمِ وَآسَنُكُ أَنْعُ بَنِي عَلِي الْمَاتِحِقُكُ النَّيْكَ وَالِي النَّاسِ دَفَيُّكُوا وَمُزْعَلِبَةِ اللَّهُ بِنَ صَرِّلَ عَلَيْ عَنِهُ وَالِهِ وَآعِبِّهِ عَلَى آذا ويقل إلى الناس فقول بطنا ماذكو شغ الفائفتون وهو مرزات اللهم أفرن فأفلؤ بألعباد تحتيق وفي الشهوا وَالْارْضَ رِنْقِ وَإِنْ الرَّغْبَ فِي قُلُوْسِ اعْلَاثَاتُ مِنْ وَأَنْشُ رَجَّنَاتُ لى وَأَيْمُ نِعِمَّنَاكَ مَكِي وَاجْعُلْهَا مَوْصُولَةً بِكَالْمَتِكُ إِنَّا يَ وَأَدْفِي شُكُولُتُوا وَجِهُ إِلَى الْلِهَ مِدَمِن لَكُ اللَّهُ عَلَى وَلَا تُتُمْ فَ وَكُولَتُ وَلا الْعَجَلَى عِينَ أَنْغَافِلِينَ وعشر مِرَات اللَّهُ مَّ يَيْنَ لَنَا مَا أَغَاثُ عُسْرَةٌ وَسَهْلِ لَنَا مَا تَعَانُ حُرُونَتَهُ وَنَقِسُ عَنَامًا تَعَانُ كُورَةً وَالْمِنْفَ عَنَامًا عَلَى عَمْرُوا فِينَ عَنَا وَ اللَّهِ عَلَا مُعَنَّا وَمُ الرُّاحِينَ وعَسْرُوا

الصّالِحِين اللَّهُ مَسِلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَاللَّهِ وَجَيِّعَني مِنِياتَ صَبَاعًا عَلَيْ مُبارَكًا مَيْهُو نَالْاغارِيُ وَلَا فَاخِعُ اللَّهُ مُصَلِّ عَلَى عَبْدُ وَاللَّهِ وَابْعَلْ وَلَ يَوْى هٰلناصَلْهُ او آوسَطُهُ فَلَا عَا وَاجْهُ بَعَامًا وَأَعُوذُ بِكَ مِن يَوْمِ أَوْلُهُ فَرَعٌ وَأَوْسَطُهُ مَرَعٌ وَالْخِرُهُ وَمَعْ الله مصل على عَبَى والله وادرُ في خير موى النا وحبر ما افير وتخذي الجنك وتحزيما المفك أواعود بكون تيته وتشرما فيه وَشَرِّما أَفَيْكُ وَتَعْظِما بَعْدَهُ اللَّهُ وَمِيلٌ عَلَيْ عُبَرُ وَالِ مُحْبَدُ وَ أفق لا باب كل في تعققه على مدون آهد ألك في المعالمة عَنَّى اللَّهُ وَاغِلْوَعَتْمُ الرَّكُلُ ثُمَّ مَعْتَهُ عَلَىٰ آحَدُ مِنْ آهِل الشِّرُولانَفْقَادُ عَلَى آبَكُ اللَّهُ مُصَّلِّ عَلَى عَبُرُوالِهِ وَاجْعَلْنَ مَعَ عَكُرُ وَالْ عَيْنَ فِكُ لَمُؤْمِلُ وَمَثْنَهُدٍ وَمَقَامٍ وَعَلَى وُثُوعًا وَخِكِ اللَّهُ مَ وَزُعَا، وَعَافِيةٍ وَمَلاَّ، اللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَى مُثَمِّلًا لِللَّهِ وَاغِفْ إِصَعْفِوَةً عَنْ مِمَا جَنْ مَا لا تُغَادِرُ لِي ذَنْبًا وَلا نَطَيْنُهُ فَي إِثْمَا اللَّهُ وَإِنَّ أَسْتَغُونُوكَ مِنْ كُرِّلَة نَبِ تُلْتُ إِلَيْكَ مِنْ لُهُ ثُمَّا عُلْتُ فِيهِ وَأَسْتَغُعْ لِدُ لِلْ أَعْطَيْتُكَ مِزْ تَفْسِحُ ثُمَّ لَوْ أَفِ لَكَ لِهِ وَٱسْتَغْفِوْكَ إِلمَا ٱرَدُبِ مِنْ وَيَحَلَ تَخَالَظَهُ مَا لَكِسْ َلَكَ تَعَيِّرً عَلَىٰ عَكُرُ وَالْمُ وَاغْفِوْلِي لِأَدْبِ وَلِوْ الِدَنِّي وَمَا وَلَذَا وَمَا وَلَذَا وَمَا وَلَذَ

الله أبحك بالوقالة والعتبيد والملك لشهيد وتجاابكا من مَلَكَيْنِ كَيْنِ وَحِيالُكَا اللهُ مِن كَاتِبَيْنِ خَافِظَيْنِ أَشْهِدُكُمَّا فَاشْهَا إِلَى وَالْنَبْ اللَّهِ الدِّيِّ اللَّهِ مَعَكَّا حَتَّى الْفَرِيمَا رَبِّي آبِّن اَشْهَدُ أَنْ لَا لِلْهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُلَّهُ لَا شَرِيكَ لَدُ وَأَشْهَدُ أَنَّ تَخَلَّا حَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَّلْمَعَبُثُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلُهُ بِإَخْدُ فِي دِينَ الْحِقُّ لِيظُهُمُ عَلَىٰ الدِينِ كُلَّهِ وَلَوْ حَيْرَهُ الْشِيرُونَ وَأَنَّ البين كأشرع والانبلام كاوصف والقول كاحدة وآوالله والموات والموات والمواري والفزان عن والموتع وَمُنَّا لَلُهُ مُنْكُورُ وَيُنكِيرِ فِي الْقَيْرَ فِي وَ الْبَعْثَ حَقَّ وَالْصْلَطْفَ وَلْمِنْ إِنَّ حَنَّ وَأَلِحَنَّهُ مَنْ وَالنَّارَحَقُّ وَالسَّاعَمُ البِّيَّةُ لَا رَبْيَ فيهاو أزَّافَ بَاعِثْ مَزْ فِ القَبُو رِفَصِلَ عَلَى عَبُ وَالِ عَبْ وَلَدِّ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَعَ شَهَادَةِ الْوَلِي أَلِعُ لِمِكَ إِلَا رَبِّ وَأَنْ إَنْ أَنْ يَثْهَدُ لَكِ مِنْ النَّهَادَةِ وَزَعَمَ أَنَّ لَكَ نِذًا وَلَكَ وَلَدُ الوَّلَكَ صَاحِبَةً أَوْلَكَ شَهِرِكُمُ الْوَمَعَكَ خَالِقَا أَوْرَازِقًا فَأَنَا رَى مِنْ مُحْدُلا الدر الله آنت تعالَيْت عَمْا يَعُولُ الطَّالِمُونَ عُلُقًا كَبِيرًا فَاكْتُبِ لَلْهُمْ شَهَادَتِي مَكَانَ مُهَا دَيْهِمْ وَأَحْيِنِ عَلَيْكَ وأوشى عليه وانعثنى عليه وآذفيلي تزختات فعبادك

اَلْكُلُمُ عَلَيْكَ يَا اَلْاعَ بِالْهِ اَلْسَالُاءُ عَلَيْكَ يَا اَنْ رَسُولِ هِ اَلْسَلامُ عَلَيْكَ يَا اَنْ رَسُولِ هِ اَلْسَلامُ عَلَيْكَ يَا اَنْ وَالْمِ الْسَلامُ عَلَيْكَ يَا اَنْ فَا طِعَمَ الْآفَلَ عِلَيْكَ اللَّهُ وَالْمُلَامِينَ الْعَلَيْنِ اللَّهُ وَالْمُلَامِينَ الْعَلَيْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِقُولَ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَ

الطَّنَّاتِهُ

وماتوالد وامز المؤمنين والمؤونات الاخال ونهج والاموا وكاخوا يناالذ برسب فالمراز ولا تفعل فاللوسا علا لِلْذَيْنَ الْمَنْ أُوِّ تَبْنَا إِنَّكُ ذُوْفٌ وَجِيٌّ أَكُنَّ ثِيْدِ الَّذَى عِنْدُ الَّذَى عِنْدُ عَيْ صَلْوَةً إِنَّ الصَّلْوَةَ كَانَتْ عَلَى الْوَقِبَ مِنْ كِمَّا الْمُوقِونَةُ اللَّهِ عَلَى الْمُوقِونَةُ ا فترفير والمتاان التاصل المريم الماله التيدا بحليل ف طاور فير اتديواريد مولاناصاحبالزمان صلوات تدعليك كاريوم بعدصلواهم ٱللَّهُ مَرَّكُ عُرُكُ نَاصًا حِبَالرَّمَانِ صَلَوْاتُ الْعِدِ عَلَيْرِ عَنْ مَنْ عَلَيْهُ وَا وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي شَارِقُ أَلَارُضِ وَمَعْادِبِها وَبِرَها وَيَرَها وَكَيْ مَا وَمَهْلِها وَجَيِلِهَا حَيْفِمْ وَمَتِيمَامْ وَعَنْ وَالِدَى وَوُلْدِي وَكُلْدِي والتيتات ونتفيخ شافيه ومداد كلايه ومنتهى يضاه وعدد مَا أَضَاءُ وَكَابُهُ وَإَخَاطَرِهِ عِلْهُ اللَّهُ مَ أَعَرِدُكُهُ فَعَذَا أَلِيقَ وَفَ اللَّهُ مَا رَعَفْلًا وَعَفْلًا وَمَعْدُ لَذُ وَفَتَتِي لِللَّهُ مَكَا شَرَفْتِي بطناالتش غياة فسكتن يفن الفضيكة وخصصتن بطار والنعة نَصِّلُ عَلَى مَوْلَاقٌ وَسِيدي صَاحِب لَوْمَان وَالْجَعَلَى مِن أَصَارِهِ وَ آشياعه والذابين عَنْهُ وَاجْعُلْنَي مِزْ الْمُنْكَشْهَا بِنَ بَيْنَ مِنْ مِنْ الْمُ غَيْرُهُ فِي الصِّفِ لَلَّهُ يَ تَعَدَّ أَهَلُهُ فِي كِيَّا بِكَ فَقُلْتَ صَفًّا كأنه وللأور والمعاقبة وطاعة وسولات والدعلية

دوى الإلا المتدوق المنتد ماسناده عن بن الفي الدي كتا في والمعنون عقرة على الأضاطيعة المناه المن المن المن المن المن المن المناعلية المناه لم المنام والمنازة الدوكماء من المندور المندوك المنافقة والدة وتوفي معالى فيماق الفدت سير بالعادة وقاد الفرسيل ماكوا المالة الذاصة في الكان الله الله الله الله الله والمناه مرافع وكاللا في المنابع المناهدة وقعم الويل فانقلبو ابرنعم من الله فَضِلَ إِلَيْ اللَّهُ اللّ مُنْ النَّالُهُ مَا اللَّهُ وَإِنْ وَالنَّالُ وَمِنَا لَهُ مُنَّا لَهُ وَمِينَ حَمِينَ الْخَالِقُ مِرْ الْخَلُوْ قَالِ وَمُوْرِينَ اللَّهُ \* فَتَرَحَجْنِي لَهُ مَا يُؤَلِّ مُعْمِحِيْجِ مَنْ كَانَ مُنْكَ لَنْكُ حَبْى لَمْ يُزَلِّحْ بِحَيْدًا لِلهُ مُوعَلِيهِ تَوَكَّلْتُ وَهُورَتُ الْعُؤِيرُ الْعَظِيمِ ورؤاهُ قُدُّ الاسلام إيضابا سناده عَجْدَ بْالْفرج مثلاً انْ فِيراخِ النَّهَا مَكِنا مِنْ الْمُؤْرُدُ قِينَ حَبِيَّ الَّذِي أَيْنَ الْمُحْوِمُنْ فَطُحْيِهَا لَهُ المُدُالِدَى الله الله وَعَلَيْهِ تَوَكَّلَتُ وَهُورَتُ الْعُرِشُ لَعَظِيم وَفِعَتْ اللَّهِ لليَّيْ اللهِ اللهِ فَهُلا خَلِلْهَا. هُكَا الْمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ حَبْيَ فَنْ هُوَ عَبْيِ خُلْمُ مَنْ أَيْزُلْ حَبْوِ خَلْجِ مَنْ كَانَ مُنْلَأُ كُنْ كُلَّهُ يَرُنْ حَنِو جَعِ اللَّهُ الْأَلَهُ الْأَفْوَعَلَيْهِ تَوْتَكُنْ وَهُورَتُ الْعَوْثُ



ينما فيدا تخفز النجيم إنى أشَهِدُ أَن لا إلَّهَ إِلَّا الْعَدُ وَحَلُّ وَكُلُّ اللَّهِ لَهُ وَأَنْ حَدًا عَبْدُهُ وَوَسُولُهُ وَأَشْهِدُا زَالْتَاعَةُ إِلَيْهَ لاَرْسَعْهَا وَأَزَالْمُهَ يَبْعَثُ مَزْ فِالْقُبُورِ عَلَى ذَلِكَ آخِياً وَعَلَيْهِمَا مُونَّكِ عَلَىٰ إِنَّ أَبْعَثُ إِنْكَ اللَّهُ مَا لَلْهُ عَلَا أَنْكُمْ مِنْ النَّالُمْ عَنْ المدين وجل وفي صحيفات فالدالا المالا الله وان تعكار سول الله تغولا بوأباجنتا المانية وبقال لك ياوتي تعداد خامزاتها شديكا وظاه الضدوق فح إلجال ف تعول أيدًا أذا الصيحة قباطلي التمرآطة آكَبُرُ لَقُدُ الْبُرِّكِيرِ وَبُنْ فَالَ لِقِدِ بُكَ وَ وَأَصِيلًا وَأَكُنْ لِفِيهِ كَثِيرُ لا شَرِيكِ لَدُ وَصَلَّى عَدْعَلَى عَلَى وَ الدِحْوِيكَ اللهِ الكَّلَّا في ديوان الكور الموال المنظم المتموات وطرالكوش الوالمفق وتقول يُضِنّا أَجْعَتْ باللهِ مُؤمِدًا عَلى دِينُ مَهَا وَلِيتِ ومنتيته ودين الاوصاع وسنتهم امنت بسرهم وعلانيتهم وَشَاهِ لِهِ وَغَانِهُمْ وَآعُودُ بِاللَّهِ فَمَا النَّهَ عَالْتَهَ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهِ عَلَّا السُّعَلَيْمُ وَعِلَى وَالْوَصِياءَ عَلَيْهِ مِنْ وَأَدْعَبُ إِلَى لَيْدِ فِمَا رَعِبُو النيدولأهول ولأقوة الإباطية العيلى العظيم وتقوال فياماكان عَلْصِلُواتُ لِلْهُ عِلَى يَعَولُه اذا اجْرِبُنِكُ أَنَّ لَمَالِ الْقُدُوسِ لَكَ افْتِيو ٱلْهُمَّ إِنَّا عُونُوكِ مِنْ ذَوْ الْنَفِيَّةِكَ وَمِنْ تَحُولِ طَافِيَّتِكَ وَرَفَّ

فايقالغالفال

تقول اذاطلع لِغَ أَنْقِ فُولِوْ الوضِباج دَبِ ٱلمسَّاءُ وَالصِّباج اللهة وَمِنْ النَّخُهُ بِبُرَكَ فِهِ وَعَافِيةٍ وَسُرُودٍ وَقُرَّةً وَعِبْرِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تُوكُولُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَا وِمَا لَشَاءٌ فَانْوَلُ عَلَى وَعَلَى اَ هِلَ سَيْنَ فَا بَرَكَ وَلِتَمْوَاتِ وَالاَرْضِ وَزَقًا حَلَالاً وَاسِعًا تُغَيِينِ بِرِعْزَجِيعِ أخُلِقِكَ وتقول اذا صحتاً عُوذُ باللهِ مِزَالْتَيْظُانِ الرَّجِمِ خَرِيعِيلًا المقدمن شرالاغادى وتقولليك بعدالتير كخار كوت الصباح أنخل إلفالقاً لإصباح تلت فرات فتقول الله وأفق لي باب ألافر الله في اليُسْنُ وَالْعَافِيَّةُ اللَّهُ مَّ هَيْنُ لِسَبِيلَةُ وَيَعْتِرُ فِي تَخْرَجَهُ الْلَهُ مَانِ كُنْتُ قَضَيْتَ لِمُ حَلِينِ خَلِقَكَ عَلَيْ مُقَدُّرَةً بِالْكِيرِ فَخُذُهُ مُنْ بَيْنِ يك ياه ومن خلفه وعزيمينه وعن شاله وموتحت قدمنا و مِن فَوْقِ رَاسِهِ وَلَهُنهِ وِمَاشِنْتَ وَمُزَحِيثُ شِنْتَ وَجَعَمْ وتقولايكنا ماكان على الحكين عليهمال بقولداذا الميع أبتدئ يوى الملااين مَن يَدَي نِسْيًا فِي وَكِيلَتِي نِيم اللهِ وَما اللهُ لَعِيد مِن مَا نسيت في يومك وتقواليَّتُ أَكَدُ نَيْدِا لَكَ وَفَيْ آللِيل بَقَدُ وَيَّ وَجَاءُ بِالنَّهَا وِرَوْمَتِهِ مَخُلُقًا مِن بِدُامَرُ حِبًّا بَأَكِا فِطْلَقِن وَتَحْيَا أَكَا الفدمن كليتين وتلتقت عزيمينك تلقت عن شالك وتقول ألتا

عَرْفَةِ نَفْسَهُ وَلَمْ يُتُرُكِي عُمْنِا وَالْعَلْبِ لَكُنْ شِعْ الْأَيْ وَجَعَلَني مِنْ أَمَّةِ عَنِّهُ مِنْ لَلْمُعَلَيْهِ وَالدِائِكُ نِيْدِ الذَّرِجَعَلُ وِزَدِنْ مِيكُ لِهِ وَلَمْ يَجْعَلُ وَزَّقِ فِي إِيْنِ عِلْمَا إِلَيْ إِلَيْ لِيَالِلِّهِ عَلَيْكُ ثُونِي وَلَهُ يَفْعَ ين أي الديق فان وسول مدصالة عاليه فالمن أجيع ولم يذكر هذه الاوبغزاغاف عليه وذال لتعرق قوال يمتا فارفاه التيدا كجليل وطأة واسناده غرعنى على المراج المناسية والالالمال والمسكولية مانعبددع مناالة فأفكريوع غدوة الاكازنع وزاقداني وقته وكفى كمام وغم وحزن وكوب وهوللة كول على لشلطان و مزالشيطان فادعوم عندالقدة فازج غامري ون فرتح عند وأن به عكوس فرج عندة وبديفضى لحوايج واناك ان تدعو بدعلا فاته الرع مزالة بهم النافل تعول منهم تداويجرا النيم اللهمة يا صَرِيحَ الْمُكُورِيِينَ وَلَا عِيْبَ دَعْمُوهُ ٱلْمُضْطَرِينَ لِاكَارْسَفَالْكِيْرَ العظيم لاأديج الزاجين أكيث كربي وقعيم فاقد لانكيث الكرز العظ الاانت فَقَدُ تُغِرُفُ عَلِي وَعَاجَتِي وَفَقَرِي وَفَاقِيَّ فَالِكُفِعَ مِلْكُلِيَّةُ وَ عَنَى مِنْ آمِواللَّهُ مُنَا وَالإِخْرَةِ بِحُودِ لَدُوكَ وَكُومِكَ اللَّهُ مَ بِهُولِكُ الهُتَكَافِينُ وَنَعِيضِناكَ اسْتَغَيَّنُونَ وَفَي نِعْبَاكَ أَصِينَ وَآمَسَمْتُ دُفِوا بَيْنَ يَكِيلِكَ ٱسْتَغِعُولِكُوا تَوْتُ إِلَيْكَ اللَّهُمُ [فَالْبَكُلُكُ مِنْ خِلِكَ

يَعْتَكَ وَمِنْ دَولِ الشَّفَا وَمِنْ ثَيْرِ مِاسَتِوَ فِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْسَلْكُ العَرَّةُ مُلْكِكَ وَشِكَةً قُوْرَاكَ وَيعِظِمَ سُلْطَاوَكَ وَيقِلُ وَتِلْكَ عَلَى خُلِقِكَ عُمْ سُلِ حَاجِتُ وَتَقُولِ أَيْسًا ٱللَّهُ وَاجْعَلُ فِي سَمَّا وَافْرَافِي كُلْحَسَنَةِ أَنْزَلْتَهُ مِن لَنَهَ إِلَىٰ لارْضِ فَعْنَا أَلِيوْم وَاخِرْفَ عَنْ كُلُّ مُصِيبًة أَنْزُلُهُ الْمِنْ الْمُنْ أَوْلِي لَا وْضِ فَعْ مُنَالًا لِمُوْعِ وَعِلْفِي مِنْ طَلَبِ مِنَامْ تُقَرِّدُ وَلِي مِنْ دِزْقِ وَمَاقَدُّ زُت لِي مِنْ دِزْقِ فَيْ الكافينرمينك وغافية امين ثلث فآت وتقول ايصنا أللفتاني اَعُونُوبَكَ مِن ثَيْرِهُ الْحَلَقَةَ وَذَوَاتَ وَبَرُاتَ فِي بِالْإِلَّةِ وَعِبْالِةً اللهقراني أستنك بجلالك وجلاك وطبك وتسكرمك كأولا وتفولا يضنا مكان وسول تدسا إليانة بقوله ذااحداً للهُمَّ اذْ اسْمًا إِيمَانَاتُبَاشُرُهِ مَلْمِي وَيَقِينًا حَتَى عَلَمُ اللَّهُ لا يَضِّيبُ إِلَّا مَا كَتَبَكُّ لِ ورضى عاقمة تبلي تقي لاأبحت بعيل المنت ولأتاجر ماعقات ياتئ ياقيق ومتاك آشتعت أضارك أن كله ولا تكاليا تقني كان مَدَّعَان الدَّاوَصِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَعَلَيْهُ اللَّهِ عَبْدَاللَّهُ تلث تناسخ الابنيا مزادم على في وصلوالي و والقدما المعالية كالى ذا المع يقول لله أواستلك للها يقول بضا ما ما الوافلي اميللومنينوص واتما فعطيغ وسولا فيصل فدعل والماتك كالبيالان

عَبِّ قِدَا عِيْبَ دَعُوقِي آسَنُكُ أَخَيِّكُمُ لَهُ وَآعُودُ بِكَ مِزَاكَ كُلِّهِ مَا ٱخْاطَرِهِ عَلِيْكَ لِلْغِيْدَاتُ مَنْ لَاغِيْدَاكَ لَهُ وَلَا فَتَحْمَقَ لَا فُتَحَ لَهُ وَالسَّنَكُ لَاسْتَكُولُهُ اغْفِولِي عِلْمُكَ فِي وَشَهَا وَتَكَعَلَ إِلَّاكُ تُبْهِيَ لِسَعِة وَمُعَيَانَ الْحُلِلِ فَي اللَّهُ وَإِنَّ الشَّالَ الثَّالَ فَالْإِلْ وألمتن عَرَفِلَ الرُّشِي وَاسْلُكَ شُكِرِيْعَ يَعْمَلُكَ وَأَسْلُكَ حُدْرَ عِبَادَيْكَ وَآسَنُلُكَ قُلْبًا لَهِيًّا وَلِينًا نَاصُادِقًا وَآسَنُلُكَ مِنْ تَعَيِّمُ الْمُكَّا وَمْنَ خَيْرِهُ الْأَاعَلُمُ لِنَّاتَ تَغَلِّمُ وَلَا أَعْلُمُ وَانْتَ عَلَامُ الْغُولِ الْلَّهُمَّ مِلَنَاجُتِعَنَا وَمِكَ آمَٰ يَنَا وَمِلِ نَجْنُعُ وَمِكَ ثُمْنِي وَمِلِ تَعَيْدُ وَمِكَ ثُمُقُ وَعَلَيْكَ نَسْوَكُلُ وَالِّنِكَ النَّشُورُ وَلَا تَعُونَ وَلا تُوْمَ الْإِما لِلهِ الْعَلَى لَيْكُ وَأَشْهَدُ أَنْ لِالْدَالِالْقَالِهُمُ الْمُا أَصَلًا مُنْ فَيْفُ صَاحِبَةً وَلا وَلَمَّا ٱوَاتِينَ مِوْاتِّعَنَى الْهُدُهُ هُونُدُ وَأَضَّلُهُ اللَّهُ عَلَى عَلَمْ وَجَمَّ عَلَى سَمْعِهِ وَ تَلْبِهِ وَيَعَلَى عَلَى بَعِينَ عِشَاوَةً مَنْ يَهْدِيهِ مِزْ يَعْلِمِا لَقِمَا مَلَا تَكُ رُوْ الله وأغ كا أضارا فلا شاكله من أين والانس والمعلقا بَعَرِهِ غِفَاوَةً وَانْحِتْمَ عَلَى قَلِيهِ وَآنِوْجُ وَزَى مُزَقَلِيهِ وَاجْعُلُسُنِي بَيْنَ عَلَى وَهُمُ الْمُعْلِقَ خِصْمًا حَسِينًا مَنْ عَالاً يُروُمُهُ مُلْظانٌ وَلاَسْيَظًا وَلَا أَوْ وَلَا إِلَى الْهُوْ إِنَّ الْمُؤَالِينَ الْدُوالِيكَ فَيْجُونُ وَآسَتَهِ مِنْ لِلَّ فَرَقْتُ وَلَهُ عَنْ مِنْ عَلَيْهِ فَا كُونِيهِ وَلِي اللَّهِ مَلَكَ

يكفلية ومُزفَضِلكَ لِفافِقَ وَيُومَغِعَ رَاكِ يُخَطَّالِكُ اللَّهُ مَّاكِي المُنْكَادُ الصَّبْرَعِنْدَالْبَلَاءُ وَالشَّكِ عِنْدَالْوَاءُ اللَّهُ وَاجْعُلْيَ فَالَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَوْمَ الْقَالَةَ عَنَّى كَانِينَ ۚ وَالَّهِ اللَّهُ مَّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَذْكُ رَلَّكُ لِالْفَاتَ لَيْلًا وَلا نَهَا رًا وَلا صَباعًا وَلا مَنَا أَوْا مِنْ رَبِّ الْعَالِمَيْنَ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا أَن عَبْدُكَ النَّ آمِتِكَ فَاحِيلَتِي مِيدِكَ مَاضِ فَ مُكُلِّكَ عَدُلُ فِي صَّفَا أَوْلَ بخراك وصفاك وعطاؤك اللهقواؤ أستنك بكل بيرهوكال ستيت يه تَفْسَكُ أَوْ أَنْوَلْتُهُ فِي كِيلِبِكَ أَوْكُلْتُهُ أَحَدًا مِرْخُلِعِكَ أَواسْتَارُونَكُ فيط العَيْدِ عِندَكَ أَنْ تَصِي عَلاَ عَبْ وَالْعَبْ وَأَرْتَحَ كَالْقُوْانَ رَسِعَ عَلَى وَنُورَتِهُ مِي وَجَلَ مُؤنِي وَدَهَا رَجْتِي اللَّهُ وَإِلَّا لَهُمُ إِذَّا لَسُلَّكُ المتحتمون كم يميرا يمزلانه والمودور والمعالق الفي والفية المنبرياعضمة الخاهبين وبادا المنجين ولامغيث الظلو انحفرولا الطفل الصَّغِيرُ فِامْ فَعَقَ الْمَاكِنُ الْفَالْمِيرِ فَاجْلَوْ الْمُعْلِكُ مِنْ فَالْمُوالِمُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ ألاسريانا اعتم فوتحتار عنيد المعلل فن أمرى وجا وعزماو يُسُّ وَارْزُقَىٰ مِزْجِيْثُ آخَلِّ وَمِرْجِيْثُ لا آخَلِ إِنَّكَ سَمِيعُ اللَّهَا ياذاأكلال والإكرام اللهة إنك عفو يخب العفر فاغفي اللهة وللك عُين كَا حَدِينًا كَا الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله اللغ الماكنة المُطلِق المُطلَق فَالطَفْ لِي يَامْقِيكُ عَثْرَي وَالْحَاجَ

وَإِنَّا فَأَلُ الْحُكُمُ عَلَّا أَبِلًا لِأَنْكُمُ عَلَيْكُم وَلاَ يَعْتِمُ لَ مَهُ عَيْدُكُم المَكْرُوَانَةَ لَلُنْتَعَانُ وَلِمَالَلُنْتَغَاثُ وَلَا لِكَالْفُتَكَى وَلاَ وَلاَ وَوَلاَ وَوَالْ جِدَهُ أَكَامِدُونَ مِن عِبَادِلَنَا لَا وَلِينَ وَالْإِخِينَ اللَّهُ وَإِنَّ السَّلَامِينَ الذ العَ الْعَظِيم اللَّهُمَّ الْعَكْ صَلَّ وَيَوْجِ هَنَا فَلَامًا وَ اَوْسَطُ لُهُ صَلَّا ٱلكوفر مِوَالْكِينَةِ وَآسَنُلُكَ الْهُدُى وَالنَّيْ وَالْعَافِيَّةِ وَالْبُشْرُ عِفْكَ وَلِيْ مُنْكَاكُا اللَّهُمُ الْمُعُلِّ إِنْ صَلْدُومَ يَعُولُوا مُ وَخُوا وَالْجُوالْكُ اللَّهُ الْقِطَاعِ اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ فَمَّ إِذْ آلَتَ الْكَ تَعْوَى لاَ يَنْفَدُ دَوْكُمَّا لاَ يَنْقِطُمُ دَوْفِي وَالْمَرَدُوْ وَافَةً وَوَحُمْرُ جَيْرُهُمْ مِينَ آغِيْهِمْ وَثَمَّرُهُمْ بَقَتَ ٱقْدَارِهِمْ وَالْف الكي والباس لتعوى وذينة ألايمان ومرافقة نبيات عجل صحاف أستنعين علمهم فن أن يفوط على أحد مرجه مآوان يطعى عرف وتلك وَأَعْلِجَنَّةِ لِكُلْدِيابِا دِي لِابِكُنْ فَالْهُ وَلِلْأَلْفَا كَلَا لِلَّهُ لِلْكُو لِلْكُو مَنْأَوْلَدُولا الْمُغَيْرُكِ وَحْدَلَالا مِنْمِالِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَالْحَيْدِةَ الكؤتى لافاغ على حِلْقِين عِلَكَتِبَثْ أَسْتُلُكُ الْهُدُاي والتُّمَّ وَالْقَالَ ادْوُفِيْ أَنْجِيْرُكُ لَهُ مَا ٱخْاطِهِ عِلْكُ يَاحَنَانُ إِمِنَانُ لِادْ ٱلْجَلالِ وَ وَالْغِنْي وَالتَّوْيْقِ لِنَاتِينِ وَتَوْضَىٰ الْأَدْحَ الرَّاحِينَ اللَّهُمِّ اذْ أَسْتَمْلُكَ الإيكرام والخذيلية كالخلة وأحده كانعانه وأشكره عابلاتم رِجْنَاكَ أَلَى وَسِيَتُ كُلَّ شَيْ وَيَعْزَلِكَ أَلَى فَهَرْتُ كُلَّ شَيْ وَلِعَظَمْنِكَ وَاوْرُونَيْفَ اللهِ اللهِ عَلَاهَادِي لَوْاصَلَّ وَلاخَاذِ لَ لِمَنْ نَصَرُ وَاشْهَالُهُ ٱلْهَائِدُ لَكَ لَمَا كُلُّ مِنْ عَوْلِكَ إِلَى لَهِ لِمَا يَعُونُ لَمَا أَنَّى فَرِيسُا طَالِكَ أَنْ لِالْهُ إِلَّا لِقُدُومَ فَالْمُرْمِينَ لِمُواَثَّهُمُ أَنَّ كُنَّا عَبْدُهُ وَرَسُولُ الذي عَلا كُنَّا فَيْ وَيَعْلِكَ الذِي خَاطِيهِ فَتَلَقَّى وَعِلْمِكَ الذِي خَاطِيهِ المفطة وآمينك المرضح الذ والنحبك وحباه واحتاره وانضاه صلا لِيدِيْ كُلَّ شَيْ وَيَوْجِلَ الْمَا وَبَعْيَدُ مَا عِكُلَّ ثَنَّا عِلْكُ فَيْ وَبِنُورِ وَجِهَا لَلْهَا عَلَيْنِهِ وَالِهِ وَسُلَمُ اللَّهُ وَإِنَّى اسْتُلْكَ إِيمَانًا صَادِقًا لِسَرِّبَعِكَ هُ فُوْوَرَ اَضَادَهُ كُلُ مِنْ الْقَضْرَ لِحُكُونَ فِي وَتَخْوَعَنَى كُلُ مُطَيِّعَةٍ وَاَنْ أنال بها تشرق كوالميتك في الأنيا وألاخ في تنبا وكن رَمَّبنا وَتَعَا لَيْتُ تَعَ تُوفِقَةَ لِمَا يُحِثُ رَبِّنا وَتُونِي وَأَزْكِفِينِهِ الْهِنِي وَمَا عَقِيْنِ إِرَالِلَّهُ نُورُكُ رَبِي فَصَدَيْتَ وَعُظَمَ لِلْكَ رَبِي فَالْتَأْلُونُ وَهُلُكَ آحَتُ الْوَقُ وَالْاَضِيَّةِ وَآنَ رُونُونَ فِي كُلِّ إِلَا مُا أَخَالُو لِمِ عَلِمُكَ الْمِرْدِينِ لَعَ وَجَاهُكَ أَضَالُ إِلِمَاهِ وَعَطِيَّتُكَ أَنْفُعُ السَّطَالِا وَآهَنَاهُا تُطَاعُ وَمِّنَا وَحَمَّا فَدُعَلَ مِنْ الْحَلِّي وَسُولِهِ وَالرِّالْطَاهِرَيْ فَقُنْ وَتَعْلَى رَبِّنَا فَتَغِفُر أَرْتُنَا أَجَيْبُ دَعُوةً الْفَطِرِ إِذَا دَفَاكُ تَكْمِيعُ الْفِينِّ وَتَشْفِي البَّهِيمَ وَتَغِفُواللَّيْ مُنِ الْعَظِيمُ لا يُحْضَى تَعَاظَلَ أَحَدُ وَعُنْ وَدُونِهُ مُوالَ مَنْ لا يَجِدُ لِغَافَتَهُ مُعِثُا وَلا لِحَالَ السَّلَا فَعُنْ مِعَوَّا لِكَالِ وَالا لِحَالَ السَّلَا فَعُنْ الْمَعْ وَالْمَعْ الْمَا الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

وقاينا سانتقولن كلصباح لاغاج المطالب ويعالاغادي ماهومة وفباحتمار مؤلانا امير الومنين صلوات تعدوسال عليدمة فككوالت والتالقد يترهذه النبتروك مورين اصل لدغاو داكت في فارسية فكرفعلو المؤلف ماملقصه أترزوى غرام المؤمنين صلوالية سلام عيدانه فالمن دغابها الدغافي كأصباح ونفث عليه كالمخ امان تعمالي لغدوكان فاكن والاعذاء وانخاد وهنا لتغايجب عزالاغيار والاشراروكانهوعلالتا بيعوبه فكايكوم وينفث عكيك وبولحيا ولاده واتناع بقرآنته انتهع وايت في بعض للعوات أنه عَنْ مُعلِيْتِ إِنَّهُ عَنْ قُواهِ مَا الأَجْعَابِ كَلْ يَوْمِ مَوْ لا بْحَاجِ جَمِيعًا لَهُمَّا يقبله لفقي والنصرة ومزق الدفع الاعلاء كايوم حكرة وتفهر وغلب ورأيت ايمنافان إلى التبلالتندالقاما دخاب واه اتدفال زهنا دغا شربيص الأسرار وله ثمرات عظم وهوج فا بخاع جيط لط يتمانى دئع الاعادى وشرهم وقالان تاثيره عظيم وقد واوج غفلين وقدون بالإخابة سريعاوشرط وازيعقداصابع يده المهني مبتلا أبا مق وصل الح مستعل ويعقد اضابعيك الأي ممتديًا ايصنا بالنصرصة وصالاج تحق تقنفتح ماعقاه مزاصابع بالأنفي فبتاثا

أشرك به تسيئاتم تدعو بما بدالك في طاحتك بعولكا بني باذ زاهي يعلاته فالم وتقول يطن الشغرات اللهة واجعلن فردعات الحبيدة المن فخفل فيهامن ورك فات إناعب المرعد الله فالأ لله ان تدعوبهذا الدعاء ثلث تزات اذا اجعت وثلث تزات اذا اسبت فان وعلالته كان يقول عذام الذعالخ ون وتقول يضنا ٱلْكِنُ يْنُوالْدُى يَفِعُلُما لَيْنَا ، وَلا يَفْعُلُ الشَّاءُ عَيْنُ الْكُنْ يَفْدُكُما يُحِيُّا قُدُ أَنْ يُحَدِّ أَنْهَا لِيُهِ كَمَا هُوَ آهُلُهُ اللَّهُ مَّ آذَخِلَةِ فَ كَالَّهُ أدخلت بياء نخلا والخقد وآخرجن من كُل سُورًا خَرَدت مِن مُخلا وَالَ مُنْ صَلَّالُهُ عَلَى عَلَى عَلَى وَالِ عَلَى نَقُولُ الْعُمَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ ني دِينَاتَ وَحِوارِكَ اللَّهُ مَ إِلَيْ أَسْتَوْدِعُكَ دِبني وَتَفْتِحُودُ فَيَا وانحرب وأفلى ومالى وأعوذ بك باعظيم مزشر فلقت تجيعا آعُودُ مِن مِن مَن مَا يُبلِي مِ إِللي وَجُنُودُهُ فَانْ مِن فَالدَاذَا أَجُ يَضْرُه يَوْمِه ذلك شي ومَن فَالْمُ إذْ السِّي لم يضرُّه وَلل السَّاعَ شِي إِنْ اللَّهِ وتقول بكناماقا لابوعيدا قدعلاتيل اندخهما توكت مزشف فلابت أن تقول فَكُلُّ صِناع ومِنا وَاللَّهُ قِلْ إِنَّى صِنَعَتْ أَسْتَغْفُولَ فَي هَذَا الصَّبَا وَفِهٰذَالْيَوْمِ لِا فِل رَحْتَكَ وَآبُوا لِأَنْيَكَ مِرْ آصِلِ لَغَنَيْكَ اللَّهُمَانِي ٱلْجَعَةُ آبْرُ الْيَاتَ في لهذَا ليَوْم وفي لهذَا الصَّبَاحِ مِنْ تَحَنَّ بَيْنَ

المأيقال فالقبالع والما

تقول اربع مراية أني فيورت العالمين فان من فالخااد الجيوفقد ادى كالكوفومة وتمن قالها إذا الميل وعشر لئلته وتقول يُضاً تلك ترا أَجْعَتُ وَدِي مَوْدًا أَجْعَتُ لا النَّرِكُ بالْفِرِشَيْنًا وَلا أَنْعُومَ عُرْالِمًا وَلاَ أَيْ ثُنُ رُنْ دُونِهِ وَلِنَّا وَفَ رَفَايَزُولا أَدْعَوْمَعَ الْمِدالِمُا الْحَر فانفأكماك بالغفيهن ابرهيم علالتل فانول المدعر وجل فكاللو وَالْوَالْعِيمُ لَذَى وَفِي وَتَقِيلًا لِكُمَّا اللَّهِ مِنْ الْمُعْمِدُ الشَّهِ وَلَا مِنْ اللَّهِ آجُعَتُ بِي نِعْيَرَ أَوْعَافِيَةٍ في بِينَ أَوْدُنْيَا فَإِنْهَا مِنْكَ وَحَلَّ المنظمة المنافقة على ذلك ولك الشف وكثيرًا فالهاكلًا الغ فيهن فوج علاللم فانزل الله في ويرفيه إنَّه كَازَعَهُمُ السَّكُورُا وتقول يعد الشغ التبيخان الميدجيز تمنون وحين يضعون وكد الْخَذُ فِي لِنَهُ وَالِيَا وَأَلَا نِصْ وَعِشْيًا وَحِينَ نُظِهُ وَنَ فَآنَ مَنْ الله حينصبهم يفتنه خير بكوزاف ذلك اليقع وصرف عندجيع شتره وزع عنزي الفندجريكون تاك للدادوض عرجيع شرطاق تقول تلفترات وضيت بالفدرة ولالاشلام دينا وتفريك المتعلله تبديا وبالقزان بلاغا وبعلاما فاتن فالمكادحقا على للدلعزيك الله والمنافعة القينم وتقول المسالقة المفارة والمتا التي كل

5%

الهكش أطينها منا وكاعليت وملاالتموات وملاالانض وملاملا الماء وي كالجيب ويوضى وكاينبني لوغورتي دِي كالحاد والإنظام وتقول أيمنا ماموس دعية التراتكون في مفظافة كَلَّنْتُهُ ومعونتَهُ أَمَنتُ بِرَبِّ وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لِاللَّهُ وَالدُّكِّلَّ اللَّهُ وَالدُّكِّلَّ اللَّهُ وَالدُّكِّلَّ اللَّهُ وَعُواللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمُنتَهِ فِي كُلُ عَلِمَ وَاوِثُهُ وَرَبُّ كُلِّ رَبِّ وَأَثِيهِ لَا الْعَدَ عَلَى فَضِي الْعُبُوتِ والذرة والقنفاد وآغترف يخن صنايع الله وآق وآبوع على تفسيقية الشَّكْرُ وَأَسَّالُ اللهُ فِي يَوْدِهِ فَلْ أَوْفِي لَيْلَتِي هَلِيْ يَجِنِي مَا يَرَاهُ لَهُ حَيْقًا عَلَى الله الله عَلَى الدُّرِصَّاق إِيمَانًا وَالْحِلاصُّا وَرُزَقًا وَاسِعًا وَ إِيقَالُنَا لِلاَّ وكاادتياب منبولهمن فتحلقن دُونَهُ وَاللهُ وَكِلِ عَلَى كُلُّ مِنْ سِولُهُ امنَتُ بِيرِ عِلِما لِمُعَلِّلُ وَعَلائِيتِهِ وَآعُودُ عِلافِي عَلم الله عَلَيْد رُزُكِيْلُ وَوْ وَمِنْ شَرِيعُهِ إِنَّالِعَا مِعِلْمَكُونَ اللَّهِ عِنْ مِهِ الْحُصَ لَهُ القادر عَلِيَّهِ مَاشَاءً اللهُ كَالَالْأَقَّةَ أَلَا بِإِلَى اللَّهُ وَالَّيْهِ المجيرة تقول ايضا ما هومن سترال عن في اصلوة على النيخ والد المثنوات عُدُوه وَثُلف مِنْ التَّحِيدُ لِللَّهِ وَمَنْ أَغْطَ وَلاَحْمِ مِنْ السُّلُ وَلِالْحَ مَوْالسُّهُوجَ اللَّهُ مَعَلِ عَلِي عَلِي وَاللَّحَكَمِ فِي الأَوْلِينَ وَصَّلِ عَلَيْ عَلِي والنعك فيالاج بن وصل على عَبَّ وَالدُعْنَى فِي اللَّهُ الا على وصَلْ عَلَى عُبِّهَ وَالْ عُنِّدِ فِي أَلْمُ تِسَالًا لِمُعْمَا غِطْ عُنَّا أَوْ اللَّهُ الْوَسِيلَةُ وَالْشَيِّ

ظَمْ إِنَّهُ مِنَ الْشِرِكِينَ وَفِهِ الْمَانُولَ يَعْبُدُ وَن إِنَّهُ كُانُوا قَوْمَ مَثُّوا فاستبين اللهة ابتعل أتؤلت من التماء إلى لا وضف فاالصبا وَفِهُ اللَّهُ وَمِرَكَ مُعَلِّي أَوْلَيْ أَلْ وَعِفْا بُاعِلْ أَعْلَا ثَكَ اللَّهُمَّ والبئن والالدوغاوة من عادالة اللهة واعتمى بالأمن والإعاز كلنا طَلَعَتْ تَمْنَ أَوْغَرَيْتُ اللَّهُمَّ إَغِفُرِكِ وَلِوَالِدُى وَازْحَمْهُاكُا رَبِّيانِ صَغِيرًا اللَّهُ مَّا اغْفِرْ لِلْوُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالشُّلِينَ وَالْمُثِلَا إِلَا مَنَّا مِنْهُمْ وَأَلَامُوالِتِ إِنَّكَ تَعَلِّمُنْ قَلْهُمْ وَمَثُولُهُمُ اللَّهُمَ الْعُمَا الْمُعَالِمُ الْمُلْكِي بِحِفْظُ الْاِعْلِنَ وَانْضُرُهُ نَصْرًا عَنْ إِذًا وَافْعَ لَهُ فَقَا كَبِيرًا وَاجْعُلُ لَهُ وَ تنامِن لَدُنكَ سُلطانًا نَصِيرًا لَلْهُ وَالْعَنْ فَلَانًا وَفُلانًا وَالْفَرَ وَالْخُيَلَةَ عَلَى رَسُولِكَ وَوُلاقِ أَلامِ يَعْدَ رَسُولِكَ وَأَلا ثُمَةِ مِنْ بَعْدِهِ وَشِيعِيْهُ وَٱسۡمُلُكَ الزِّيَادَةَ مِنْ فَعَيْلِكَ وَلَا فَرَادَ عِلَاجًا أَمِنْ عِنْدِكَ وَالمَّتِيلِمُ لِأَمْلَ وَلَا النَّهِ الْمَ الْمَرْتَ رِبِهِ لا أَبْعَى رِبِهِ بَكِ لا وَلا أَشْبَرِي مِنْمُنَّا تَلِيلُا الْمُعَلِّمُ فِي مُنْفِينَ فِي مِنْ مَنْ مَا تَصَيْدَ الْمُلَ تَعْفِولَا يقضى عَلَيْكَ وَلا يَدَنْ ثُمَنْ وَالِيَتَ تَبَا وَكُتَ وَتَعَالِيْتَ مُعَالِّكَ وَتَلْكِيتَ تَقَبَلُمِنِي دُعَانِي وَمَا تَقَرَّبُ إِلِيكَ مِن يَدِي فِضاعِفُ لِي ضَعَامًا كَثِيرةً وَالْتِنَامِن لَدُنْكَ أَجَاعَظِمًا وَبِ مَا أَحْسُ مَا اللَّيْتِينَ وَأَعْظَمُنا أعطيتني والمؤلفا فافتنى وآكثرماستن على فلك الخديا 1

العَوْش وَسَعَر الكُونيتي وثلك مَاتٍ لا إلهَ الآا فلهُ مِلكا المران وُمُنتَهَى ُلِعِلْمَ وَمَبْلَعَ الرِّضَاوَ زِنَّةَ الْغَرِشُ وَسَعَةَ الْكُورُتِي وَلَكُ والفائة كبرملا الميزان ومنته العارة مبلغ الرضاو وتناء العزش وسعة الكريق فان ايرالمؤمنين صلوات الله وسكا عليك فالمعتالتي صالفائي يقول مؤتره ازين المدفي عنرو ينصره على وه ويقيد ميتة النوء فليوظب على فالذعا بكرة وعشية وتعول ايصناليك ها تعدعنا الفقو والسقم لاحول وكل فُوَّةَ الْإِبالِيْهِ تَوَكَّلَتُ عَلَى إِنِّي اللَّهِ يَهُ لَيْهِ مُوتُ وَالْخُدُ يَفِهِ الَّذِي عِنْ وَلَمَّا وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ شَرِيكَ فِي ٱلْمُلْكِ وَلْمَ يَكُنَّ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الذُن و حَتِيرُهُ تَكِيرُ إِن تَقِيلِ الصِّنَا لَل فع الحتى والمرض واظباله ينم الله ورج التجم منها مدالتو وينما لله نور التوريم الله نوريكم نُودِينِم اللَّهُ اللَّهِي فَوَمُلَ بِرُالْامُودِينِم اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُونَ التَّورُينَ النوراني لله الله ي علق النور وَ أَنْ لَا النور على الطور في كُنا مَسْطُودِ فِي رَقِّ مَنْدُودِ بِقَدَ رِمَعَنْ ورَعَلِي بَيْعَ عَبْوُ وِالْحَدُ يَعْدِ الَّذِي هُوَ بِالْعِزْمُنْ كُورٌ وَبِالْفَغِيمَ مُهُورٌ وَعَلَى السَّرَاءِ وَالضَّرَّاءِ مَسْكُورٌ وَصَلَّالَهُ مُلَا سِيدِ مَا عُبُرُ وَالِدِ الطَّيْدِينَ الظَّالِمِينَ وَتُعَولَا فِئًا الكائية وتالغالين كثراعلى كالخال للازوتين وبعلا

وَالْفَهَيْلَةُ وَالرَّفُعُةُ وَالدَّرَجَةِ الْكَبْيَرَةِ اللَّهُ وَإِنِّي امْنَتُ مُعْلَمَةً إِنَّى عَلِيْكُ وَنَمْ أَرَهُ فَلَا يَرُمُنِي يَوْمَ الْقِيْمَ رُوْمِيَّكُ وَادْرُقُوْمُ عَجَيْنَا وُوَقَيْ عَلَى مِلْتِهُ وَاسْقِنِي وَضِهُ مَشْرَبًا وَوَيَّا سَأَيْعًا هَبَيْنًا لا أَخْمَا لَعِمَّا آبَدًا إِنَّكَ عَاكِي إِنَّهُ عَلَيْ إِلَّهُ مَكَّا أَمَنْتُ يُحَيِّدٍ صَالِقَهُ عَلَيْهُ إِلَهُ وَأَ آرَهُ فَعِرَ فَعِي الْحِنْانِ وَجَهَدُ اللَّهُ مَ لَئِعٌ دُوحَ مُحَكِّي صَمَّالِقَدُ عَلَيْكُم عَيْنَةِ يَدُّ كُبُرَةً وَسَالِمًا فَانْمَن صَلِيطِ النَّيْصِ الطُّيُّ عِنْ الصَّلَّا فرمت دنوبه وعيت خطاياه وذامسهره واستيب دعاؤه واعظ وسط له في درقه واعين على وه وهيله سبدانواع الخير وعيعان وفقانبيه بين يديرف الحنان لاعلى وتعقال بيناما قال بوعبدا لليه اندمناعلا صدة ان يقول اذاا صبح واستى للث فرات اللهمة م على القُلُوبِ وَالْأَبْصَالِ تَبْتِي قَلْمِ عَلَى دِينِكَ وَلَا رُبُّعُ قَلْمَ عَلَى إِذْ مَا مَنْ وَهَبْ لَيْنِ لَكُ ثُكَ رَحَمُّ إِنَّكَ آنَتَ الْوَهَابُ وَآخِيْ مِوَالْفَا دِيَجِيَّاكُ اللهم الله والمناف المنافية والمنافية والمنافئ والمتك وَإِلَيْنَ عِنْدَكَ فِي أَغِ الْمِكَابِ شَقِيًّا فَاجْعَلِنَ عِيدًا فَإِنَّكَ تَحُومًا تَنَا أُو وَتَغِيثُ وَعِنْدُكُ أَعُ الْكِيابِ وَهُولِ الْعِنَا تُلْتُعَرَّتُ سُعًا وَاللَّهِ وللاألميزان ومنته أعلوه بكغ الرضاة زينة الغيش وستة الحيي وتلفتوات وكالمافيد فللاالميل بوقفته كالبط ومبلة الضاوفة تفادالا الشورمن صباحه وغيره دكرواف جلتا كعيدتيب صلوة الفكرما هذا لفظ وتم قل صحت اللهة معتصمًا بل ماماك فهملايبكرون بدونة كرعدد وغيره والاتمالاوكي العلناعا التيدالز اهدا بجليدل بزطاوس ففالع الشابل وآما والاخطأ اتنمن مهما الدقاء عنالقبناج والمتاه ماوجدناه موقي مولاناجعفوين علالقنادة عليها لماند الماقدم المالعاق حيث طلبالمنصو واجتمع اليكمالة استقالوا فامولافا ترتز قبر محين طلبا شفآء م كل فار فصل مان من كل خوف فقال نعم اذا ادادا حد وان يكوزل مانامز كأبخوف فلياخذ البتحة من توبته ومليحوب غاالمية الفؤاش المثقرات وهواسيت المنهة معتصمًا بنرمًا مان الي فهمة ينصرون ميقبل لنتح ويضعها على كنيك ويقول اللهة والجن آسَنُكُك عِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَيَحِقُّ ضاحِبِها وَيَحِقُّ جَدِّهِ وَيَحِوُّنِهِ وَيَحِقَ أَيْهِ وَيَحِقَ آخِيهِ وَجِيقَ وُلِهِ وَالظَّاعِرَينَ الْجِعَلْهَ الشَّفَاءُ مِنْ كُل دَلَةٍ وَأَمَانًا مِرْكُ لَ تَوْفِ وَخِفَظامِن كُلُ شُوةٍ ثَمْ يَضْعِما في جيبه فان فعل دُلك في الغلاة فالإيزال فالمان المدحتي العشاوا فعل في العشاء فلا بوال في امان تله حتى العكماة وتصول بيسا أذا اردت ان يؤمنك الله من العُرق والحرق المراق بيم الله ما الله المواكل

عروق البدان فان الماعبد للقد عليات قال قال مول القصر الملط التي التي ابنا دم مُلمَّاللة وستين عرق منهامائة وتمانون تنح كم ومنهاماة ويما ساكنة فلوسكن المقرك لميتم ولوتح لذالتاكن لميتم وكان وسولاتمة اذااصع فالأنخ وينور والعالمين كثراعلى كل طول المفالة وستبيرة واذاامكن الشاخ الشائد لك وتقول أيكنا مادواه الشيخ الملب وغيره غمولا الهادك على المسلق في المان الماد الدُّدت ان تحقين من مخاوفات ونا عُذورك في الأيام الفت وغيرها فقل اذا الصحت ثلثا أضع للأم مُعْتَعِمًا بِلِهِ مُامِلَ وَحِوْاً رِكْ ٱلْمَتَيِعِ ٱلَّذِي لِايُطَاوَلُ وَلايُعَاوَلُ مِنْ تَرْكِيلُ غَاشِم وَطارِدَقٍ مِنْ الْأَرْمَنْ خَلَقْتَ وَمَا خَلَقْتُ مِنْ خَلِقَكَ الصَّامِيِّ وَالنَّاطِقَ مِن كَيْلَ تَحْوُفٍ بِلِبَّاسِ سَابِغَةٍ تَصِيدَنَةٍ وَلَا إِلَهِ الْمِيْلِ نَبِيِّكُ عُمْلُ عَلَيْهُمُ التَّالُ مُحْتِجًا مِنْ كُول فاصد لك أذبة عدار تصين الاخلاص الاغتراف بحقاهم وَالَّمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا يُعَامُونِيًّا أَنَّ أَكَنَّ لَهُمْ وَمَعَهُمْ وَفِيهِ وَالَّم بهيدًا والي مَنْ والوا وأجان بمن جاتبوا قصيل على على والم وَآعِدُ فَ اللَّهُمَّ مِنْ مِنْ شِيرٌ كُولُ النَّقَيدِ لِلْمَظِيرُ عِينَ فُلْكُمَّا عَنْ بَدِيعِ التَّمُواتِ وَالْأَرْضِ اللَّهِ عَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِيَّةً ومن خُلِعْ فِي سَنَا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُ مُلِا يُجْرِدُونَ وَأَذَا امْيَة

فيجنية

وأغاد إلى عادواعة

وَفِي سِبيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَ تَوَكَّنانُ عَلَى لِيد وَلا قُولَ وَلا فُونَ الْإِلْمَالِكَا الْعَظْمِ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ ثُنَّهُ اللَّيْلَةِ وَوَجَمْتُ وَجُهِ إِلَيْكُ وَفُوِّضُتُ أَنِّى إلَّيْكَ وَاللَّهُ مَا لَا لَعَافِيدَ مِنْ كُلُ لُعُوهِ فِي الدُّنْهَا وَالأَنْهَا وَالْأَزْقَ الله والت تفين عن كُل آحد ولا يكفيني فيات آحده كفي مِنْ الْمَالِمُ مَا الْمَا الْمَا الْمُافِقَ وَالْمُعَلَى لِي مِنْ آمِي فَرَجًا وَ تخرَجًا فِإِنَّا يَعَلَمُ وَلا أَعَلَمُ وَتَقَيْدُ وَوَلا أَفِيدُ وَ وَانْتَ عَلَى حَكِّلُ عَيْ عَدِيرٌ بَوْجَيَكَ يَا أَوْجَ الزَّاحِينَ وَتَعَولا يَصْلُامُ التَّتِيدِ الجليلاكيناالمح زلولانازيزالغابدين علالتل يقواف كأصطا ومنا وينم اللط والتحيم المنه وما فيد تسك دُتُ أفوا ما أيان وَالإِنْ وَالثَّيَا لِمِينَ وَالتَّحْقُووَ الْإِبْالِيَّةُ مِنَ أَيْجِنَ وَالْإِنْفَ السلطين وتن ياؤذ بعيم بايندالجزيز الاعترق بايند الكبي و الله عالما من الماطن المكنون المحروب الله عالمام التَّمْوُاتِ وَالْأَوْمَ ثُمَّ اسْتَوْيَ عَلَى المُوسِ بِنِيما فَعَمَا لَوْمُوْ التَّحِيمُ قَ وتعالقول عليه وغاظا أقهم لاينطقون مالكة المنظفو عُالَ الْمَسَوُّ الْفِيهُ وَلا أَتَكِيُّ إِن وَعَقَد الدَّهُ وُلْلَحِي الْقَيْفِيم وَقَلْ خابت من حَلْ ظلمًا وَحَدَعت الاصوات للوص ما تسمع الإحما

يَضِوفُ السَّوْمُ إِلَا اللهُ بِنِم إليه مَا اللهُ اللهُ لا يَسُونُ الْحَيْنَ إِلَّا اللهُ بِيْمِ الْقِدِمُ السَّاءُ اللَّهُ مُا يَكُونُ مِنْ يَعْتَرَ فِينَ اللَّهِ بِيْمِ اللَّهِ مُاسًّا وَ اللهُ لا حُول ولا فَو مَ إلا باللهِ ألعِلِي العَظِيمِ يَنِم اللهِ ما شاء أَوْ صَلَّى اللهُ عَلَيْحُ مِن وَالِدِ الطِّبَينَ ثُلَثَ مَاتَ فَا ثَا الْبَيْحِ الْعَلَيْمُ فالكن فالخائلة الذاكب أيش مزاعكوق والغرق والترقيق يمنى ومن قالها ثلثااذا اسكام فراكي فالخرق والترق حتى وان الخضروالياس عليام الم يلتقيان كلموسم فاذا تفرقا نقرقا عزهن الكلاات وأن دلك شعار شيعتي وبديكتا زاعداني من اولياني ومقائمهم صلوات تدعلك واكضا تضع يداد علواسة تم تمرهاعل وتعالث م تاخذ بحامع كساك وتقول احظت علا تفسي آفلي ومالى وولدى من غائب وشاهد بايندالذى والدالافو عَالْمُ الْعَيْبِ وَالشَّهُ الدِّوَ الرَّكُولِيِّيمُ الْحَيُّ الْعَيْدُ لِا تَاخُذُهُ سِنَدُو وكانوم كه ملفى التموات ومافي لارض المالع العظيم فاتلا قلتهابالغذاة تغظة في تفسك واهلك ومالك وولدائدة تمسى والخاقلتها باللياحفظت حق بصبح وتفقل عضا ما تفالالتيد الجليلان طاوس والمولاة الحين مطيعله كالماذا أصع واسى يغ المواروز التجيه الموة والميد ومن الله والى الله

آؤى وَلَائِكَ أَلِمُ الشَّظَهِي فَالْحَقَظِينِ عِفْظِ الإيمانِ مِنْ يَنِي يَكَ فَي وَمِنْ ظَلِي وَعَنْ يَبِينِ وَعَنْ شِمْ إِلَى وَمِنْ فَوَقِي وَمِنْ تَجْق وَماقبلي وَادْفَعُ عَنْ بِحُوْلِكَ وَفُوْ الْكَ فَإِنَّهُ لِأَهُولَ وَلا تُوَّةَ إِلَّا بِالْمِيدِ الْعَلِي الْعَظِيمِ فقل قال مؤلانات بدالشاجد برقيلة العادفين زيزالغابدين عليالصلوة فالتلي طاابالى اذاتلت هناه الكلنات لواجمته على الانس والجن وتدكره السيدابن طاويت في في ادعية الصباع والمنا وتقول اكفنا للاستعادة مو الملاياوالأقا ٱللهُ مَا فِي أَعُودُ بِكَ مِن مُلِاتِ توازِلِ البَلْا وَآهُوالعَظَّا الضِّرَّاءُ فَأَعِذْ فِي رَبِّ مِنْ صَرْعَةِ أَلْبَاسًا وَالْجُبْنِي مُرْسَطُولً البكلة وتعجني مومف ماة السَّقِم واحرسني من ووال النعوة مُؤْسُنُ وَفِي أَلْقُتُم وَمِنْ وَلَلِ الْقَلَمِ وَاجْعَلِنَ اللَّهُمَّ وَفِي فَيْسِي عِزْكَ وَحِياكَا يَحْ زِلْتُوْمُ بِالْعَتْ اللَّهُ وَإِنَّوْ وَمُعَاجِلَةِ الْبُوادِرِ اللهة وبو وازخ لبلاء فانينهاوع حرصة ألجي فارجفها تتنهر التواثب فالمنفها وكرب المفوفا كشفها وعوالي كأفو فَاضِرُفْنَا وَجِبْالَ الشَّوْءَ فَانْشِنْهَا وَٱوْرِدْنِي جِهَا ضَالسَّالْاَمَةُ قَ اعُلَىٰ عَلِامَ فَأَيَا الْكَ وَاعْدِينِ إِنَّا لَهُ الْعَنْ وَأَنْهُمْ فَيْ العورة وملغني رب بطول عنرالغانية وبعثدا بحل الواقية

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُومِ مُ إَكِنَامًا أَرْتَفَعَهُوهُ وَفِي الْوَانِهُ مِوْقًا وَ إِذَاذَكَ وَتَبَكُّ فِي الْفُرَّانِ وَحَلَّهُ وَلَوْ اعْلِيا أَذَالِهِ فِي نَفُورًا وَاذِ أَقَرَاتَ الْفُوْ انْ جَعَلْنا لَيْنَاكَ وَيَكُنَ الَّذِينَ لِأَنْوْمِنُونَ بِالْلَّقَ إلى المنظور الم المنظف المن الله المنظفة المنظفة المنظفة فَأَغْشَيْنَا أُمْ فَهُمُ لِأَيْمِرُونَ الْيُوَ إِنِّكُمْ عَلَى أَفُوا مِهِمْ وَتُكُمِّلُنَّا اليديدم فهنه لاينطقون لؤانفقت مافي الازص تجيعاما الله المعط أنن قُلُومِ مَ وَلَكِ زَاللهُ ٱلْفَ يَنْهُمُ مُ إِزَّاللهُ عَن رُحِكُمُ وَصَلَانَهُ عَلَى عُلَى كُو الدِالْفَاهِرِينَ وَتَقُولَا يَضًا الْمُعَالَ الْمِدَوَ الْحُلَا يقد ولا المدالا الله والله والله وعشر والمالة والله فانعن الناقيات الضائخات ومكون الدبكل بتيعة عشر شحات والجنة من انواع الفاهمة وان قلم اعتمر وان فتكون مخواطاب الكلام وقد فالهول شرصا الطائية الخضائحنة غرفايوى ظاهرها من باطنها وباطنها مزظاه وفايسكنها مزاقية من إطاب لكارم المع الطعام وافثالسلام وصليالليل والناس نباء تخضص والمالة اظا الكلام بقول هذه التبيعات الازنع عشرة إن في الصباح والما فاتعول أيشادنها فيدو بافيه ومن الله والى الله وفي سبيالله اللفة النيك أسكت نفي والنك وتحث وجهى والنك فو



تُلِمُ عَلَيْهِ مَ الْمُعَيِّنِ وَقُولَ اللَّهُ لِاللَّهُ وَالْحِيْ الْعَيْوِ لَا الْمُؤْلِقِي الْمُعْافِدُ سِنَةُ وَلا نَفِي اللَّهِ وَلِقِيلُ وَلَقَلْ ذَوْ الْإِلْحَقِيمُ كُثِرًا مِنْ أَكِنَّ وَالْإِنْ فَهُمْ قُلُوبُ لاَيفَقَهُونَ بِهَا وَهُمْ آغَيْنٌ لاَ يُجْرُونَ بِهَا وَ لَمُهُ إذَانٌ لِا يَنْمَعُونَ بِطِا أُولِنَكَ كَالْانْعَامَ بْلِهُمْ أَضَالُ وُلِنَكَ عُمُهُ الله إلهُ وَن سَوا ؛ عَلَيْكُ إِدَعُومُ وَهُوا مَ أَنْتُمْ صَالِيتُونَ إِنَّ الَّذِينَ مَنْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِنَادًا مُثَالِكُمْ فَادْعُوهُمُ فَلِيَّتِيمُ الْكُو إِنْكُنْمُ صَادِقِينَ آهَمُ آرُجُلُ يَمْدُونَ بِهَا آمْ لَمُمْ آيْدِ يَنْطِشُونَ بِهَا أَوْ لَهُمْ أَعِينَ يُصِرُونَ بِهِا آمْ فَهُمُ أَذَانَ يَمْعُونَ بِهِا إِنَّ وَلِنَّي اللَّهُ الَّذِي فَلَ الْكِتَابَ وَهُوَيتُوكَى الصَّالِحِينَ وَانْ مَلْعُوهُمْ إِلَّى الْمُلْكُ يَمَوُ وَوَنَهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُنْصِرُونَ اوْلِنَكَ لَلَيْنِ طبع الله على قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَآبِصْارِهِمْ وَأُولِثَكَ هُمُ الْعُلْمَةِ المعكنا على فلوبه م آكته أزيفي فهو وقا والهودقرا وَإِنْ تَدْعُهُمُ إِلَى الْمُدَاى فَلَنْ يَهْتَدُ والدَّالَبُكَا فَأَوْجَرَ فِيَضَّم خعفة موس كأنالا تفف إنك أنت الاعلى والع ماني تمييك تَلْقَفُ مَا صَنْعُوا إِنَّمَا صَنْعُواكِيْدُ سَارِي وَلا يُفِلْحُ النَّارِي مَيْثُ أَتِي أَفَا كَيْمُ وَافِي أَلَادُ ضَ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَغِقِلُونَ بِهَا أَوْ الدان يتمعون بهاؤاتها لاتعق الابضار ولكن تعنى الفلو

فالانتدا بحليل بزظاوي في معالدعوات للاحتراز مزالاعداء التحتن غزالا سفأ بعزائم اقدتبارك وتعايفان لك بعد طلوع الثمق عندغو وبهالمولانات الغابدين علائتل بنيما فلولو والتيكم والم وَباللَّهِ وَلا قُوةَ إلا باللهِ ولا غالب إلا الله عالِبُ كُلْ عَيْ وَيه مَعْلِكُ ٱلغالِبُونَ وَمِنهُ يَظِلُبُ الرَّاغِبُونَ وَعَلَيْهَ يَوْكُ لُلْمُو كُلُونَ وَيِدَيْفِيَ مُ الْمُعْتِمُ وَنَ وَيْقُ الْوَالْفِوْنَ وَيْلَجُ ٱلْلَيْمِ اللَّهِ وَالْمُحَدِّمُ الْمُ وَنِعُ الْوَحِيْلُ حِنْ زَنْ بالنِّيهِ وَالْحَوْمُ باللَّهِ وَكُمَانُ إِلَّا لَيْدِ وَ استخف بالله واستعث بالميد والمتنعث بالمدواعة زدم باللدو قَهُرَثُ بِاللَّهِ وَعَلِيْتُ بِاللَّهِ وَاعْتَمَدُ ثُ عَلَى اللَّهِ وَاسْتَتَرْثُ بِاللَّهِ وَحِفْظُتُ بِاللَّهِ وَاسْتَحْفَظْتُ بِاللَّهِ حَيْلُ كَافِطِينَ وَتَكَهَّفُتُ بِاللَّهِ وَخُطُتُ تَفِيرَوَا هِلَى وَمَالِي وَانْوَانِي وَكُلَّ مَزَّ يَعْنِينَ مَرُهُ بِالنَّيْهِ المانظ اللطيف والكلاث باليد وتعجث خافظ الضاحبين وعاف ٱلأضاية كافطين وفوضت أخرى إلى فيدالذي لفي تلط فنع وَهُوَ البَّمْيُعِ الْبَصِيرُ وَاعْتَصَمْتُ بِالْفِدِ الَّذِي مِرَاعْتَصَمَّ بِهِ بَجَامِنَ كأبخون وتوكلت على لفوالعزير الجنبار وتحنبتي للدونغ ألويك كَا يَنْ وَكُوا مِنْ مُعْمَدُ مُنْ اللَّهُ وَهُو مُنْ اللَّهُ اللَّهُ لَا قُوْمَ إِلَّا اللَّهُ لَا المالكالمند يحكن وسؤل فدصكا فندعكينه والدالظاهري وسلم الْلِكُ الْنَوُّ بِهِ السَّغُلِثُ لَيْفَ بِيَ كَلَّا كَلَّهُ قَالَ إِنَّا لَٰكِهُ لَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَلْهُ يُنَامَكِينَ أَمِينَ إِنِّى تَوَكَّلَتُ عَلَى اللهِ وَبِي وَرَبِّكُمُ مَامِنَ دَابِّةٍ لِلْا هُوَ اخِذَ آتَ بِنَاصِيَةِ الزِّنَ وَتِي عَلَى صِلْطِ

مستقيم

وي الكافي الماست فنظب الماللة من عزوب واد بالنفت لهنم الله وي الله وي المنفت لهنم الله وي الله وي المنتقبة والموالة وي الله وي المنتقبة والمنتقبة المنتقبة والمنتقبة والمنتقبة

القضائف وودنج الفوالخ فزالت طسم للتنايات المحتا الْمُيْنِ لَعَلَّاتَ الْحِجَّ نَفْسَلَنَا لَا تَكُونُوا الْوَٰمِينِينَ إِزْفَا الْمُزْولِدِ عَلَيْهِمْ إِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَّا عَنَّا فَهُ دُهَا الْحَاضِعِينَ قَالَ أَوَلَوْجِينًا أَمْ بِشَيْءُ مُهِينِ قَالَ فَأْتِ مِهِ إِزَكُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقِي عَصَاهُ فَالْأَ فِي تُغْبَانُ مُبَيِّنُ وَنَعَ يَكَ مُوَا ذَا فِي بَيْضَا أُلِلنَّا ظِينَ قَالَ كَالْ التَّرِقَي رَبْسَهُ لِينِ يَامُوسَى لا تَعَقَى إِنْ لا يَخَافُ لَلَكِي المرسكون لاإلد إلا الله وب العوش لعظيم ياموسا فبلاكا تَخَفَّنُ إِنَّكُ مِنَ الْمُرْسَى قَالَ السَّفُتُلْ عَضْدَ لَذَ مِآخِيات وَكَفِعَلُ لَكُمْ السَّلْطَامًا فَلا يَصِلُون لِلنَّكُمْ إِنْ لِيَتِنَا اَنَمُّا وَمِنَ الْبَعْكُمَ الْغَالِبُونَ وَلَقَتَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَسَوَهُ وَنَ وَبَعْيَنَاهُا وَقُومُ مُا إِنَّ الْكَوْبِ العطيم وتصرفاهم فكانواهم الغالبين والقيث عليل عجبة مِين وَلِيْضَتُ عَلْيَعِنْ إِذْ مَنْ الْحَتْكَ فَتَعُولُ هَلْ الْدُلْكُ مْعَل مَوْيَحِ عَلَهُ وَجِعَنَاكَ إِلَى إِمِّكَ كَنْ تَقَوْعَيْنُهَا وَلَا تَعْزَنُ وَ فتنت منا فغيناك مرالغم وقتناك فنؤنا وحقمنا علي المراضع وزقب كقالت قل أداك معلى فل بنت يكفلونه لَكُهُ وَهُمُ لَهُ نَاجِعُونَ وَرَدَدُنَاهُ إِلَىٰ أَيْهِ كَى تَقَوَّعَنُهَا وَلاَقِبَ وَلِيَعْلَمُ أَنَّ وَعْمَا لِيْهِ مِنْ وَلِكِنَّ أَخْتُمُ فِهُمْ لِا يَعْقِلُونَ وَفَالَ

19

سَّيَةُ وَاللَّهُ مُنْ الوَّيْ وَبِهِ الْفَنْدِي اللَّهِ الْجَعْلَةُ أَوْلِيَا فَيَا اللَّيْنَا وَاللَّيْنَا وَاللَّيْنَا وَاللَّيْنَا وَاللَّيْنَا وَاللَّيْنَا وَاللَّيْنَا وَاللَّيْنَا واختلني أفالي أولياتكم واعادى غلائهم فالتناو الاجؤة والجننى بالضالحين واللؤمعن قل ودوى عن العشر المحمن لمنته الذب صَعَناواللَّهُ لَهُ وَاصَعَتْ عَبَدُكَ وَابْنَ عَبِلَّ وَابْنَ أَمَلِكَ وَابْنَ أَمَلِكَ وَجَعَلَكَ اللهمة ادُونُهُ مِن فَصَلِكَ دِوْقًا مِنْ جَنَّ أَحْتَبُ وَمِنْ حَيثُ لَا أَحْتَبُ وَ المغظين ونكث المتعظ ومؤكث لا المتعظ اللهم الذفعي وصلا ولاتخف للخاجر إلى أحدون خلقات اللهند البشالغافية ارزفنى عَلَيْهَا التَّكْ رَيّا واحديا أَحَدُيا صَمَدُ يَا اللَّهِ الَّذِي لَد كِلا وَلَوْ نُولِكَ وَلَوْ يَكُنَّ لَهُ كُفُوا آحَكُم اللَّهُ يَا وَجُنْ يَا رَحِمْ إِمَا إِلَّ المثلا ورت الاوباب وستداك داب والشفلا لزالا الت إشفيني ينفأ لك مِنْ كُلِّهِ آءٍ وَسَعْمِ فَإِنَّ عَبْدُك وَ ابْنُ عَبْدِك أَنْعَكُمُ في فَضَيْكَ وَعَن عِمْدِ الْفِضِيلِ قَالَ كَمْتُ الْأَوْجُعُفِي الثَّا فَعَلَيْهِمُ اسْتُلْمُ الْعِلْمَ دعآء نكب الى نفول اذا اصبحت واحت الله الله الله ربي الرَّحْنُ الرَّحِيمُ لا أُذْ إِنَّ برشَيْمًا وَإِنْ وَدُت عَلَىٰ إِلَا فَهُوَ خَتْرٌ عُو المِلِلِكِ فَي جَاجِنَكِ فَهُو اكريثى باذن القيفعل المدما يشآء وعن واودا لرق عزاد عكد الشعلال ة للامدعان مدعوم لما المتعامة ثلث مرّات اذا اصبحت وثلث مرّات اذا أميحت اَلْلُهُمَّ اجْعَلُني ﴿ وَعِلَ الْحَصِينَةِ الَّبِيَّجُسُلُ فِيهَا مَنْ رُّبِدُ فَانَّ الْحِيثُمُ عَلِيمٌ كان يتول مذا مزالة عآء الخرون وعناب حجفه عايتها فالهزة ل اذا اصبح اَ لَلْهُ مُ إِنَّ اَصْبَعَتْ فِي مَتِكَ وَجَوَا لِلهَ ٱلَّهُمَّ إِنَّ اَسْبَعُودِ عُلَدَ دِينٍ وَ نَصْيَحَ ذَنْنَاى وَاحْرَقَ وَآهُلِ قِمَا اللَّهِ وَأَعَوُدُ لِكَ لِا عَظِيمُ مِنْ شَرِّحَالُقَكَ

المتناع والمناء

روى تقة الاسلام فالكافئ ابسايقال عنالاصباح والاسكة واسناده عززرا عزاب يجعف علالته فألقول مجلالصي المفتث لربت القباح أتح الفالق الوضاء للتترات اللهم افتخل لاب الامر الذي بنيه النسرة العافية الله مدعية لىسبىلة وبقيرى تخرجه اللهم ان كنت قضيت لاحدمن خلفتك على عَلْهَ بِالشِّرِ فَخُنْ مِنْ مَيْنِ مِكَ يْرِومِنْ خَلْفِرُوعَنْ بَمِينِهِ وَعَنْ شِمَا لِرُومِنْ عَجَّتِ فككيه ومن فؤق وأنسه واكفنيه عاشفت ومزحيث شف وكفاعشت وباسناد عنابي عشراعات أوعز وبجعز عائيتها لفقول اذا اسبحت أضبحث بالله مؤمينًا على بن عُمَّا وسُنتيه ودين علي وسُنيه ودين الأوصياء و سُنتَتِم المنك بِإِنْ فِيرَ وَعَلانِيتِم وَشَاهِدِم وَعَالِيم وَأَعَوْدُ إلله مِمَّا أَسْنَعَا ذَمِنْ وُرسُولُ اللهِ صَلَّى المعكنه والمروَّ عَلَي وَالْوَصِابَةُ عَلَيْهُ السَّالَامُ وَأَرْعَبُ إِلَى اللَّهِ فِيمَا رَغِبُوا لَّيْرِوَلَا حَوْلُ وَلَا قُوَّ اللَّابِ اللَّهِ العيلى المفطيم وعزاج عكباله عاليتم اللهم لك الفرد المفاك واستعينك وأت تب وأَناعَ بْنُ لِدُ أَصْبَحْتُ عَلَى عَهْدِكَ وَوْعَلِكَ وَالْوِمِنْ بِوَعْلِكَ وَالْوَقْ بمتنكك مااستطعت ولاعول ولافؤة الأباسة وحدة لاشراب لأواشهن أَنَّ عَنْ مُنْ اللَّهِ وَرَسُولُوا أَضْجَتْ عَلَى فَظِرَةُ الإسلام وَكُلِمْ الإِخْلاصِ وَ مُلْتِرا بْرْهِيمَ وَدِينِ فِي مُنْ مَلْ مُنْ عَلَيْهِ وَالِمِ عَلَى ذَالِكَ أَخْنِي وَعَلَيْمِ أَمُوتُ إنشآء الله آللهم آخيني الخينتي عليه وأميني اداأمتم على ذلك أبخذن إذابعت تفاقي ذالك أبتني بإلك يضوانك والتباغ سيلا إليك ٱلْمَانْفُظْرُى وَالْمَلِكَ فَوَضْفُ آمُوكُ اللَّهُ عَمَّا لَّمْتَ لَيْنَ لَمُ أَمُّمَّرُكُ عَيْرَهُ برمُ

٩





91

رَعَنْ اصْلِحْنَا بَيْنَ جَيْعِ الْرُسِينَ وَالْمَ

فَلْنَا بَدَا شَاعٌ وُوالْحِيْتِ مِنْ بِهَا وَالْعَظَدُ حَرَّ الْحِيالُ مُسْدَكُوكُمُّ لِعَقَالَةِ وتجلالك ومنينك وحوفاعي سطويك والمبد أينك فلا إلدالخ انك مَلُو إِلَدَ الْحُالِثَ فَلُو إِنَّهُ الْحُالِثَ وَالشَّفَلُكَ بِالْإِنِيمِ الَّذَى نَقَتُكَ بِرَفَقَ عَظِم جُنُون عُيُونِ النَّاظِرِيَ الدَّى بِرِنْدُ بْيُرْ حِكْمِنَكَ وَشُوا مِدْ يَجِ أَنْشَالُكَ يغر تُونَّاك بِفِطَن الْعُلُوبِ وَانْتَ فِي عَوَّا مِعِن مُسِتِّرًا بِ سَرِياتٍ الْعَيْرُبِ المُناكِ بِمِوْلِ وَالِكَ اللهِ يَمِ أَنْ نُصَلِّي عَلَى مُعْلَدُ وَاللَّهِ مُكَّدِّ وَأَنْ نَصْرِتَ عَبَى عَبَي الأفائدة العاطاب والأتخاص والاتمان والخطايا والذكؤب والشك وَالشِّيكَ وَالْكُفْرَةِ النِّفَاقُ وَالنَّفَاقَ وَالضَّلَالَاوَالْمَقَتَ وَأَنْجَلُ وَالْعَنْبَ وَالْمُسْرَةُ الْفِيقَ وَضَاءَ الفَّمَدِ وَخُلُولَ الْفِعْزِ وَثَمَا يَزَالْاَعْفَا وَعُلَبَّةً النظال إِنْكَ مَهِمُ الدُّوْآوِلَ الْمُنْكَ لِنَا تَسْلَا الْمُ وَعَلَى مُنْفِ اسرا الماسين عكر الشكارة والشكام بأوين من تعليم الودة ووموده وعروران دعالا بخوالله وُعُاى اوسُنجابُ سُود وَجَيعُ خاجات اوُبرا ورْدَه سُود وحَصَرْت سِفَرَضَ فَالله عَلَيْهِ وَالدُ وْمُؤْدَكُ هُوكُ وَمِهُ اللَّهِ كُوسَنَى وَتَسَنَى أَاسْدُ وَابِنَ وُعَا بِحُوْاللَّ سِيرْسُورَ وسلات كودة واكوابن وغاجواند يوكوهي كمطابل باشد منيانز اؤوان موضع كمانأة داردان كوه فواخ شوكينا تكدنوا ندبان موضع مف واكرابن دعا برويوا مُنظولاً مُورْ بهُوشُ اللهُ واكركهم في اخل شود بجلس يكي از طلمه وَ ابن دُعا بخوا ندجي نفا ا اؤراخلاص كوذا ندواكوخرا نده شود بؤرى كدد شواد دايدوا يندرز برازانان شود وَجُون شرح دُعًا طَوْلا في بؤد اخْتَعَا وَسُد وَدُعًا اعْتَ فِيمَ اللَّهُ الرَّبِيرَ بإسلام الأبئ المهتين العزيرانجتان المنتقش القاعير المستنز إلفاوياته المقتلة وياسن بنادى بن كل في عمين بالنسسة إشتى ولغناب عنكف و

و احتام حضن بغير صلا لله عليه واله

رخ دُغا البنت كدا كوكتبي بن دُغادا بر كؤهني بجؤاند كرخابل ماشد منان اوُو ميان محلي كدارا وهُ إن داردُ إن كوره سؤراخ منودُ جِنَا بخدا ذا وُ مُؤامَد كَنُ شُكَ وَكر خواندة شوة ايندنا مزود ديواند عوش الهدان دراند واكوخواندة شؤد ابن وعابر نَفَ كَدُرُسُوا وَذَا بِدَاسًا وَكُن حَذَاى عَنْ وَجَلَّ بِرَا وُوَايِيْنَ وَإِوَاكِكَ يَعْجُوا لَدُ إن وُعًا ذا تُرْبَهُوي نابندكروران شَهُرًا حَيِّ افنادَه بَاشد وَمِيشُوْحَدْ بَاشدوَهُ أَ ادُورْدَتَ طَان شَهِ وَجُوه بَاسْلُ مَسْزُول الْحُجَّات لَا بَدُ وَ صَوُدُو وَوُعَا المِنْتُ بنيه حدا فله الرنجن الرئيم اللهم آبق استكك يامن الججب بيثناع فأده عن تواظي عَلْفِهِ يَا مَنْ تَسَرُ بَلَ بِلْكِلَالِ وَ الْعَظْمَةِ وَاشْتَهُ وَالْجَبَيْرِ فِي فَدُسِهِ فَامِنَ مَّنَا لَ بِإِنِّكَالَ إِنَّ أَكِينَ مَا يَعْقِدُ نَفَرُ وَجُنِعِ لِإِسْ انْفَادِيَوْ الْأَمُورُ بِإِن سَيْهَا طَوْعًا لامن الأفائب الشواعدا لأركنون بيناب لدعوير بالن زبن الألا بالغيام الطالير وجعلها حادية كففه إمنانا كالكر النبري سواد الليل الطلع بلطفيه لامن أنار التمس المنيرة وجعكها معاشا كخلف وعلها مُفَرِّعَةً بَنَ اللَّهُ وَالزَّارِ مِنْظَمِينِهِ إلى السَّفَحِبُ الشُّكُر بنيشُ تَخَا يُفعِيدٍ اسَّالُكَ بَيِعَا فِيهِ الْعِرْانِ عَرَيْكَ وَمُنْهَى الرَّحْرِينَ يَا بِكَ وَيَجْلِ الْمِ صُولاكَ مَنْ إِنْ مُنْسَكُ أَوِاسْنَا قُرْتَ بِعِنْ عِلْمُ الْعَبْبِ عِنْدُكُ وَمِكُلِ الْهِم هُوَالْتُ الزكت العظابات الوافيت في فلوب السَّا بَهِ الما أَنِن حُول فرنسات مَنَّا جَمَيْ الْفَلَابُ إِلِي الصَّلَادِينِ الْبَيَّانِ بِإِخْلا مِمَا الْوَضَلَا بِيَادُ وَعَبْنِي العراب الفرَّة لَكَ بِالْعَبُودِ بَرْدَ أَنَّكَ النَّهُ اللَّهُ أَنْكَ اللَّهُ اللَّهُ الكَّاللَّهُ لا الله الإلاث قاسمًا تأكم الإسمالة المن تُحالِث بِما للتكليم عَلَى أَجَدُ السَّالمِ مَا

ارا زنگاری خایز کیان

بدُ اللَّهُ مَ غَيْمُ عَلِي الْوَاهِمْ وَنُكَلِّننا الله بِمْ وَتَشَهَّدُ ارْعَلِهُمْ عِنا كَافَا مُنْسِونَ مِنْنَا بَوْمُ لا يَنْطِعُونَ وَلا بُوْدَنَ لَى اللهِ فَعَنْكَ رُونَ عَبِيتِ الْأَعْبُنُ وَ خَرَسَتِ الْأَلْنُ وَحَسَنَعَت الزُّفَّاتِ الْأَعْنَاقُ لِلْكِلِيَّ الْخَلَاقِ ٱللَّهُمَّ بِالْهِمْ وَ العَبْنِ وَالفاآةِ وَالْخَاتِينِ وَبِيُورِالأَشْنَاحِ وَبِلَاللهِ ضِياءً الأَضِياحِ وَ بْغَدْبُوكَ إِنْ فَا فَكَهُ فِي الْفَنْدُوْوَ الزَّوَاجِ إِكِفِينَ مُثَنَّ مَنْ وَجَوْمَتَنَّى وَعَبْنُوكَ وَعَنْ أَنَّهُ الْعَالِينَ لِا كُمُّا مِنْ لِمِنْ إِنْ مِنْ وَلِينَ اللهِ وَفَعْ مُرَبُ إِذَا جَاءَتُ مَنْ مَنْهَا ال ا قِلْهِ وَ الْعَنْ إِنْ يَصْرُكُمُ اللَّهُ فَلَا عَلَيْ لَكُمْ كَنْبُ اللَّهُ كَا عَلِينٌ أَنَا وَدُسُلِ إِنّ اللهُ وَقُ عَرَيْ النَّهُ مَنَ اسْتَحَارُ مِا لِلْهِ وَ لا حُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عُولِيَّةِ النَّرِي الْمَنْ لا يَنْعَلَدُ شَانٌ عَنْ شَانِ النِّيَ الذِي لا تُعَبِرُكَ الْأَزْمِيَةُ سُلَ عَلَيْ عَيْدُوالدُّ وَلا يُخْطُ لِكَ الْأَمْكِينَةُ وَلا يَأْخُذُكَ وَمُ وَلاسِنَةٌ لا يَتَوْلِي مِن المرباط أخائت عُسْرةٌ وَوَرَّجُ لِي مِنْ إِمْنِي خَالَخًا فِ كُرُيْرٌ وَيَهَلِ لِي مِنْ إِمْرِي مَا أَخَاتُ خُرْنَدُ سُبِعًا نَكَ كُوالِدَارِ لا النَّ سُنِعًا نَكَ إِنْ كُنْ مِنَ الظَّالِينَ عَلَكُ سَوَّءًا وَظَلْتُ عَنْهِي فَا غَيْمُ لِي إِنَّهُ لَا يَغِيْدُ الذَّنُوْبِ إِنَّا أَنْكَ وَالْخَلَا فِلْهِ وَتِبَالْمَا لِمِنَ وَلا مُؤلَّ وَلا قُونُهُ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعِيلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى تُحَيِّدُ بَيْتِهِ وَاللَّهِ وَ سَدُ تَشَلِمًا كَثِيرًا لَ

وكاركن دُعْاء ولا نا أمِرالْوُمنِين صَلُواتُ اللهِ عَلَيْرِف الإخِياب عَندالعدُرْ بينسيرا ملية الرَّخِنُ الرَّجِعِ فَلِ اللَّهُ مَمَّ مَا لِكَ الْكُلْبُ ثُوَّيَ الْكُلْبَ مِنْ مَشَاءً وَ نَزُعُ الْكُلْكَ مِنْ شَنَّا وَتُعُوَّلُ مَنْ شَنَّا وَيَوْقُ مَنْ فَسُوَّا شَنَّا فَهِ بِيرِكَ الْكُرُ اللَّ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّيْلَ فِي اللَّهُ إِن وَفِي ﴿ النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَنُحِيُّ النَّهُ ينَ الْبَيْدِ وَالْخِزْجُ الْلَيْدُ مِنَ الْحِيْ وَتَزَدُنْ مَنْ رَشَا فَ يِغِرْجِنا بِ الطَّاكْبُدُ ٱللهُ أَكْبُرُ اللهُ آكْبُرُ حَصَعَيْنَ لَبَرِيَّهُ لِعَظَمَ وَجَلَالِهِ اجْعُونَ وَوَلَ لِعَظْمَةِ عِنْ عُلَّمْتُنَاظِ مِنْهُمُ وَلَا عِينَ اسْدُونُهُمْ إِلَى عُلْمًا الْ يَعْلَهُمُ الْفُمْنَادِينَ مُقَرِّضَ فِي طَعِينَا فِي هَا يَكِينَ بِعِنْلُ اعْوَدُ وِرَتِ الْمَالَىٰ فِي شَرِّمَا عَلَىٰ وَيُن سُرِّعًا بِينَ إِذَا وَقَبَ وَينَ شِرًا لَتَغَانًا بِي فِي الْعَعَدِ وَمِنْ شِرَحًا بِدِإِذَا حَدَدُ وَمِثَلُ اعْوُوْدُيرَ بِيَا لِنَا بِمَلِكِ النَّاسِ أَلِهِ النَّاسِ مِنْ شَرَّا الْوَسُوْا بِأَخْنَا بِمالَةً يُوْسَوْنُ فِ صُدُودِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ الْعَلَقَ عَنْ لَابْ الْسَنَا يَحِرِينَ مِنْكُمُ وَالسُّنَّفِيدِينَ وَتُفْتَمُ صَالَّتِنَ سَظُرُودِينَ إِلسَّا قَاتِ بِالدَّادِيْاتِ بِإِلْمُ سَلَابِ النازعاب الاجركة عن الحركاب كوذا وكا واولا المائين





النظهرت عليك النعة فليكثر من قول أنحك فيد ومن كثرت هوم فعلك الاستغفاد وقالعلالم مئ كثرمن الاستغفار معل تعدله عن ملا الرجاوس كضيق عزجا ودزقه مزيب لايحقب، وقال معالية كبتنا لي بجعفوطال لمانى قد الزمني دين فادح فكتب المرمز الكا ووظب لسأنك بقوآة وأنا انولناه وفال الرتبع بن صييح الن رجلا الخانح واليتل فتكاليدلك وترفقال لدانح والترات غفاظه واتاه اخرفتكا اليادالفكو فقال لدات غفراتد واتاه آخر فقاللرائع المدان بمنقى إسافقال تعفوته فقلنالدا ثالدوجال يتكون الوابادكيثلون نواعافاكم تهمكاه بالاستغفار فقال فاقلت د موفات نفساتما اعتبت فيدمن ولاقدان غفروا وتبك فرأية كُانَ عَفَارًا مُنْ لِلْ اللَّهَاءُ مَلَيْكُومُ مِنْ لِأَوْ وَيُنْكِ ذَكُمُ مِامُوالْ وَعَلَيْكُ وعِعَلْ لَكَ مَعَالِ وَيَعَمَلُ كُمْ أَنْهَارًا وَمِنْهَا آن تقول أَنَّهُ أكبر مانة ترة ليكول فضلاك من عقوما تروقية وتقول بنا الله المائدة مقالتكوزا فضل لتاس علاذ لاناليوم ويكوزا فضل لاي سيئاق مانة بدنير وتقول كنكركيند مائة ترة ليكون افضل للمرحك مانة فورنع مسلاقد بشرجا وبحمها وركبها وتقولا إلة الأاند مارتمة لتكون فضل لناسع لافلك ليؤم الامن زاد ومنها أتلقا

نبئة فايقال في كل يوم فرالاذكار وغيها

منها ان تقول سَتَغِفُوالله سَبِعِين مِن وتقول اتوب إلى المدين مرة التاتق تقدة البوعبالقد علالك كأن رسول فدصوا إنوالي يستغفوا فدغزومل كأريوم سبعين ترة ويتوب إلى قدع وجل سبغيرة فَالْ لِرَاوِي قِلْتَكَانِيقِولَ آتَنْغِفُرالْمُدَوَّاتُوْبُ الْيَدِقُلُ كَانِقُو استنففرالمماستغفرالفدسعين مه ويقول اتوب الافها توب الى الله بعين ومنها ان تقول سَتْغِفُوالله مائدة وقل فال ابوعبدا تسعيات من فالآستغفر الله مائة مرة في كايوم غفرا سَبعانة دنب ولاخيرف عبدين نب في كل يوم سَبعائة دنب، تماع أزالا تنعنا وطلقا مزعمة الاذكارالفاضاته والعادات الأتكارمندايكنا متنف والثمرات الذبنية والدنبوية ألتى تترثث عليكم وعلى تكاره عظية خلية فقدت البوعبدا نعدعالي فال رسول في خرالذغا الاستغفار وفالالسنغفار وقول لاإلد إلا الله خيرالعنادة فَالْ الله العزيز الجنار فاعلما نَّهُ لا الله الآافة وانتفيفران في ابوجعفوغاتي الثانب فللذب لدوالمقتم على الذب وهو يتغفو كالمتنغى وفال بوعبه لا مقدعال تلاذا كثر العبد الاستغفاد رفعت صحفته وهي تيلالو، وقال الناتي قال رسول للدصا إيلي

وفون

ان يقبل الطرفين ويدع الوسطاذ كأنث الضلوة على خلا والمالا تجب عننه ، وقال البائدة فال رسول فدصلوالله علين صلوتكم على الحاتدك فانكر وزكوة لاغاله وفاعاليل فالرسول ندرافك مزصاعا صلاندهاك وملشكته فزشاع فليفل ومزشا فليكثر وة الاتضاعلية لمن لم يقدر على الكفريد ذنويه فليكتر الضاة على عدوال عن فانها تهدم الذنوب فديمًا، وقالعبدالعظم الحين معت على عالم عليه المنظريقول اتناتفذا تدعى جل ارهيخليلالكثرة صلقرعلي والهلكية صلوات تعليم ومنها فقدة العلايل فاطذافى كليوم ثلثين واستقبال لغنى استدرالفقروق بالبابخنة، وقال بوعبتا علام من فالهذا مائة ترة اغاذها مله العزيز كجباد مزالفقو وانس وكحثة قبرم واستحك الغنوات قرع بابالجنة ومنهان تقول لاحكولافةة والأباشه مانة مرة فقد قال بوعيد المدعاليل والمفاكل بوع مافيرة دفعاتست متبعين توعامل لبلة ايسرها المم واعلمان هذالة إيضامن الملاذكار وغراته وعظم شانروقو مذفي العظيمة ادكت على والاحتار فقد فال وعدلا تدعيل لم الم

اللهنة وَحِلْ عَلَى عَلَيْ وَالْ عَلَى ما مُرْمَة وَتَقُولَ يَا وَجِ صَلِ عَلَى عَلَى وَالْ مخكر مائة وق فقد فالبوعبد القدعل لعدين يزماي ان مزالت يذ أن تصليط عن وعلى فل يكتر في كل يعام معز العنوة وفي الدالما الم موة وقال علائل من فال وَتِ صَرِّلَ عَلَى خَبِّ وَالْحَبِّ مَالْهُ مَعْ وَالْحَبِي مَا مُدَمَّةً وَعَنْ عِلْدُ مانة خاجة ثلثون للذنياء تماعم ازالصلوة على محلقاً اجلالاذكاروالعباذات لتقتده ومحاعظم ذريعرفى انخاح الخابقة والاتكارمنهااكضا ستحت فقدة كالبوعبد المتدعد النام ضطعاعد والجدعث إصارتيك وفلتكتد مانة ترة ومزصة على الحدوالجرابة مرة صلى تدعليك وملكك ألفًا أضاقتهم فؤل تستخ وجر هُوالدَّ عَلَيْكُمْ وَمُلْكُلُكُ وَلِي كُلُوالظُّلُواتِ وَكَانَ لِلْوُفِينِينَ رَحِيًا وَقَالَ الوضاعيا المالصلوة علي والدتعد اعتدا تقدع وحالتي ولقلد والتبكير وفالباقراوالصادق فليكالم افالمنزاف أتعام الصاؤ على خدوال محدوان الرحل توضع اعاله في المنزان فيمدل في صلى القدعليك والدالصلوة عليد فضعها في ميزاند فيرتج ، وقال ابوعبتاً كأدغآ يدع لاندع وجل عجوب عزالتما بحق يطلع على مدوالعد وقا إعاليتمن كانت لدالل تدخاجة فليك االصلوه علي اله المكالطاجتة عنتم بالصلوة على العند فلزاته ع وجل أرا

وضها آن تقول أخَرُ قليدرت العالمين كثيرًا عَلَي كِلْمَا لِمُنْ المُعَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وستين فرة عددعروق إلحد فقد كالبوعبد المدعليات كان وسول تعدصا المالي بيما مقدفى كليك المثائزة وستين ترةعد عُرُووًا لِحِد يقولُ كُنُ يَعِورَتِ الْعَالَمِينَ كَثِيرًا الْمَا كُوكُ لَا إِلَى وَفَ ووايراخى عنهم عليه تران وسول المدصوالي كانف كل يوانا اصبع وطلعت لنم يقول ألح أرتبورت العالمين كثر اطبياعا كراخا يقوطا ألمأنة مرة وستين وشكراه منها أن تقول عشر وات أشهدان لاإلة الاافدة ومكرة لاشريك لدالفا واحداا ماتعد لَّهُ يَتِينَ صَاحِبَةُ وَلا وَلَدُ افقَ فَال بوعبُ ل تَدعِلا للم مَن فال صناكت لقدلد خمة واربعين الف حنة وع عند خمد والعين الفسيئة ورفع لدخت واربعيزالف درجة ، وق رفايتاني وكن لدح زَّاني يومه مزالين ظان والسلطان ولم تحطيه كبيق من الذبوب ومنها أكانقوام القوال الجيدجين ترضاعا أفقد غالبوعبال تسطاله الغزال عهداتمه المخلقه فقد ينبغي للوالك اك ينظرف عمده وازيق امنه في كليوم مين التروي النق سورة يس فقد فالا بوعبدا تدعياليلمان لك ليني قلبًا وازقلب القران بسمن واهاقبل زينام اوف فهار قبل زيس كان في

اتنادم شكالى تقدما يلقى مزحديث المقنى والحزن فنزل جربلاعيم فقال لديااهم قالاحول ولافؤة الأبايقة فقالها فاهب سالوس والخزن وفي حديث الخوفال بوعبد القدعال المان ادم شكى ال رتاء حديث النفس فقال المرمن قول المحوّل ولا فوّة الإباليد، وقال ال وفايتونالم وللاتمان وسولاته صوافات فالمناع طيدا لفتوللكر من قول المولكة فأوة إلا بالله ينفعنه الفقر، وقال الله الله حديث فال وسول المصافيا في من الع على الفقر فليكثر من فوا المول ولا فوة اللابانيد ألِع لَا يَعْظِيمِ يَعْفَى الفقر، وَعَلَامِينَا دوايتغراباته على لتراك لرسول قدصلا فطي الانفار ومانيط الفقرفليكة من قول لا مول ولا قوة اللابانيد العِلْ العظم والله كنزمز كوزاجمتة وفيه شفاء مل تنين وسبعين أو أدُناها المه وفاعال التحلة العشا أذهبوا بفضون العوش لكيتقل فالهم عاقد لا حُول ولا تُوة والأباينية فنهضوابه وفالعاللال رسول تدميا ألية اذافال لعبد المول ولافقة الإبايد فقافو اموالى تقدوخق على تعداز يغيده وفالعلات اذافال لعبد المحك ولأقوة الإبايلية فالاقدع وجل للملنك استكاعبدى اضوكم ان تقول عن قيد رئي ألفا أين في الما الماكة

99

جعلت فالالا فالفالغفاكم فترودونه في كأج عرفات لاقال فتزورونه فى كِلْ فوقلت لاقال فتزوروند فى كل سنة قلت يكوزفلك فقال باسديوما الجفاكر للحين علايها ماعلمت انتكم الفالف ملك شكث خرسكون ويؤودون ولا بغترون وماعليك يأسدروان تزور قبالحي فاعلانا في كاجعتر خس تزات وفي كل يوم قلت بعلت فلاك ان بدينا وكدينه فالسخ كثرة فقال اصعد فوسط مُمْ تلتغت يمنة وليُرة مُ توقع واسك الماليّا، مُمِ تتخونح القبر وتعو السَّلامُ عَلَيْكَ يَا آبَاعَ بَدَافِهِ السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمُ الْفِهِ وَبَرَكَاتُهُ تكتب لك دوج والزورة عجة وعق ورداه مؤلف الزار اكبر الصاعبة مثلد كزفيدا تشال عَلَيْنَ يَا أَنَاعَبُها فِد السَّالْ عَلَيْكَ يَا إِنْ رَبُولَ القيدال المع عليك ورحمة الفدورك أند افق ل الاوكى والاكل ك تصلى كعتين صلوة الزيارة بعلا تعودا كالسط وقبل لسلام فقد فال ابوعك المعطائل في فالما تحيى اذا بَعْلَ نت باعد كوالفقة وناكب الدادفليكل على منزل لدوليصل وكعتين وليؤخ بالسلام الي قبويفا فأ ولل يصل ليناء واعلم الله تعاينبغي زيفع ل الأيام وميناسب درو مذالفا التلاعل مولانا وامامنا صاحب لومان صلوات سيك والتوسل ليدعال تنفقول فالمؤلف المزار الكيراس غائران

من المحفوظين والمروقين فتي عدوم قراها وليلد قبل أن بنام وكالقدبه الف ملك يحفظونه من شركل شيطان دجيم ومزكالفر وانفات في بومدا كخلدا تعداجة تداكيت ودكولداج اجميلا وثؤاباج يلاومنها أزتقراسورة المس فقل فالابوج فوعلال سورة الملات فحالنا نعة تمنع مزعذا بالقبروهي مكتوب فالتورية والماك الأفال وآن والدع التريقواها في ومه وليلتر ومن قراها اذا دخل عليه في في فاكر ونكيم في الماد فالت رجلاه لطالير لكاالئ اقبلي بيل قد كانهذا العبد يقوعظ فيقواسورة الملك في كل يوح وليلة واذالتياه مزقبل وفدة الما ليس كاالئ أقبل سيل قدكان هذا العندا وغاني سورة للك وأذااتياه مزقب لشائد فالفاليس لكالي فاقبليسيل فا كأن هذا العبديقواني كل يوم وليلة سورة الملك ومنها أزقق سوية والذاريات فقدفال بوعبدا متدعلا لتدمن قراسورة والذاريات في وصداوليًا تداصل المعميثة واتاه برزوي وتوركرف قبره بسؤاح يزهرالى بوكم القترومنها أنتزودالانا إلطك سيداله لأواباء بالقداكي ولوات لقدوسال معير فقان فال ابوعبدالقدعلال فالسدير فاسديو تزودة الحين عالات فكالوقات



والمرابع الموا والمعتبرة والمعالمة المعالمة ا كتبه خل لذاكرين ومن قوامانة اية كتبه خوالقانتين ومن قرا أسلعاليفال فكالكية والادعتاريون ماق المة كتب زالخ شعين وكن والمله المالة الدكت موالفاكون صها الراتقول لافع العالمة وكلهامة أعود بكلافي النّاخاتِ النّي لايُغاوِزُوهَنَّ بَرُّو لافاحٍ مَنْ شِينَ ما ذَرا وَمُزْتَ فِي ومن قراخه مانة اية كتب مزالجحته دين ومن قراالفا يتركتب براوين تركز والبه فواخذ بالصيفال زبعاصاط لد تنظار من تروالقنظار خسة عشالف مشفال من فعب والمثقا اربعتروعشرون قياطا اصغرها شاجبلاح واكبرها مابين التأ مُستَقِيرِ فَقَلَ قَالَامِهِ مُفْعِلِينِ لِمِن قَالِمِنَ الْكَلِّنَاتِ فَانَاضًا مِنْ المالارص وصفا ازتقوا سورة يس قبلازتنام فقد فال بوعبكم الكايصيبه عقرب ولاهامة خقي عيم ونها ان تقول ماروي ان لكل شي قلبًا وان قلب لقران يس الحان قال ومن قراها مضل بعرق ل العابوعبل مدعل التطعت ال لانتبيت ليلدقبل زينام وكل تدبدالف ملك يحفظونه مزشوكل ليكا ليلاح تعوذ باحدع وفاقلت اخبر بهاقال قال عود بعزة الله وجموس كافة الحديث وتنها أزنق اسورة والذارات فقد وَآعُودُ بِقُدُرَةِ اللهِ وَاعُودُ يَجَالُا لِاللّٰهِ وَآعُودُ بِـ الطّانِ اللهِ عال بوعبنا تسعلياتم من قراسورة والذاريات في يومه افح وَأَعُونُنِهُ إِلِ اللَّهِ وَأَعُونُ مِنَ فَعِ اللَّهِ وَأَعُونُ تَمِنْعِ اللَّهِ وَأَعُونُ تَمِنْعِ اللَّهِ وَأَعُونُ ليلتط صلياته لدمعيث واثاه برزق واسع ونورله في قبره جَمْع الله وَاعْوُدْ بِكُلْابِ الله وَاعْوُدْ بِوَجْهِ الله وَاعْوِدُ بِرَسُولِ بناج يزهوالى وم القيمتر منها افتق اسويرة الواقعة وهدا كابو الغيد صلّافنه عليه والبه من من ما حكية وتراود را ومها أزتق عبدالله علياتل من والواقعة كالبلة قبال زينام لق الله وهم قبلان تنام سورة اوايات القران الجيد فقدة الابوعبدالير كالقمركيلة البكدر وعزالة صراعات كاللة مايمنع التاج منكم المشخول فيسوقه اذارجع ألي منزلد الابينا لم تصبه فاقة ابدًا من ارتقراسورة الملك فقد أال بوجيعة حتى بقراسورة من القران فيكتب لدمكان كل اية يقواها عشيتا من قراها في ليكاد فقلا كثر واطاب ولم مكتب والغافلين وات ويح عند عشرستات وقال بوجعفر علائل قال رسول الما على لاركع بفابع معشأالاخرة واناجال وأف والدو علياته كانق من تواعشرايات في لبلة لم يكتب من العافلين ومن قواحم يزاية

المراتب في المراجب المراجب الْفُلُقُ لُمُ وَدُبِرَبِ ٱلفَلِقِ لَلْ و لُهُ وَاللَّهُ آحَدُ ما لَهُ وَهُ والمامن المامن المامن المنافعة المعدد المادة المادة المادة المادة بران وقل عود برا الناس المربعة فان المربعة والمربعة in the second was a selected and rel يختر الاس النية ويلغنه كل ليم اوعرض اع اخاليط The Talk and Control of the معلام المعلى ال FIRE CONTRACTOR معن وسوسین و محمولات المراق المراق و ا THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH · Chicago Charles The state of the s 地域に対対の関連を関する。 The second will be to be ALL CONTROL LIBERTY AND ALL OF THE PARTY OF SENTENCE CONTRACTOR The state of the s



دعاى كوسف كريدة كوسف في بيت فرنا بى فلاى با دُوسه نوستان دفارا عوال ودرد أسف المدودر عبند عوالدو فع كندك وَرْعَلَ عَا لَكُرْسُتَقَفَ بِالسَّلدوهُونِ اوْدا وَرُكِوى كُندُ وَمُوضَى كُرُمُ وَما اللَّهِ رَّان نَهَنه وَسَرَكِين اوُدا وَوَخَا لَن كَن وَوَسَت وَيَا خَا رَا ارْبِي سَبْ جُدَا مَكُناكُ جنا نكروست ويا ويؤسف يكياري باشد وكريكيا وموالجرد وشكست يكياده كداد مرجدا مشده بالند وكؤش الزايجاء وهف فايد كدوونهان يوست نهدوهو فإدة وابريت يكى ادفقوا وسناكين برؤن أودة وبهان كرجد كبرنيت او يرون اورده بالنصف كن عنام بوة ودعا اينت اللهدات مُنَالِكَنَاةً لَكَ وَمِنْ فَصَلِكَ وَكُومِكَ وَصَلَ إِلَى وَأَلَّا اللَّهِ المِيلِيكَ فَلَا فِي ونِ ٱللَّهُ إِنَّ مَمْا فِنَا وَهُ كُنْ لِلْحُهُ وَدَمَهُ بِدَمِهِ ٱللَّهُ مُتَعَلَّمُ مِنْ كُنَا تَقَتَّلَكَ مِنْ خَلِيلِكَ إِنْ عِلَيْهِ السَّلَا مِينَ فَدَىٰ لِوَ لَيْهِ أَيْمَغِيلَ مَلْيُهِ النكام بجرت على تشول الله صلى الله عليه والله وستركم الله الن علا لَكَ إِنَّهُ عِنْ أَوْهُ فَقُدِّلُ مِنْ مَعِمًا وَان مَوْيِدِ اللَّهُ الَّذِي أَعَقَ لَكُمْ إِنَّوْ أَكُر وَيَ للهالرتمن التجم وفخلاصة الأذكاد عن القناء فاعليه المشادم من فراسينع مَرَّاتُ عَانَعَوْا لَكُنَّابِ وَمَرَّا صَلَا اللَّمَاءَ بِصِلْوا لَثَيَّةُ بِرَا الْمُرْصِ أَلَهُمُ ۖ ٱلْأَمْ الْعِلْدُ وَالدُّاءَ وَالْعَلْعَلِيْ الْعَضْدُ وَالنِّفَاآءَ وَأَيَّهُ يَعِيلُ الْوَافِيدُ وُدُهُ إلى حُنِينَ الْعَالَيْكِ وَلَا بَسَكَلِهِ بِلِوْلِهِ النَّهُ وَلَا يُزَّدُهُ مِنْ سُوَّةِ الْإِلْمُ لَأَخَلَ • مَا نَالِدُ مِنْ مَضِيمًا وَهُم يُحَسِّنَا فِي كَفَادَةً لِينَا مِنْ يَحَدُّدُوالِهِ وَفَالِبَ الكفعي ده وجدت بخط النهيدرة الرئيسك بقضا المزين الإين وبغراا كحكة مُنِيًّا وَيَرْعِنُ مِنْ اللَّهُمَّا وَلَهُمَّ ازِلْ عَنْدُ اللَّهِلَّةُ الْحَاجُ اللَّهُ فَأَعِدُ اللَّهُمَّ

املة بخينا

وعاى شهوربد فاى فلنبوه سند تؤسد يؤماد بحزا ندشفا بايد باذن الله تعالى بيسيم اقله الرتخي التجيم بيسع الله الملك أنحق المنبن شهدا لله أتفا الهُ اللَّهُ هُو وَالْمُلْكُدُ وَا وُلُوا الْمِلْمِ فَايَمَّا بِالْفِيسِطِ لا إِلْهَ الرَّا هُوَ الرَّحْنَ اللَّهُ مَوْدٌ وَحِلْمَهُ فُوسَلِطَانٌ وَهِيهِ \* وَحَوْلٌ وَمُؤَدٌّ وَبُوهَا نُ وَفُلْامٌ فَيَوْمُرٌ لَدُيْتُمْ لا إِلَهُ اللَّهُ الدَّمُ صَفَّوَهُ اللهِ لا اللهُ الآا هَا نُوحٌ يَّيُ اللهِ لا إِللَّهُ إِذَا لِللَّهُ إِنْ فِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ لِللَّهِ الإِلَّهُ الإَّا للهُ مُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ لا إِلَّهُ الآا للهُ عِيسَى دُوخِ اللَّهُ لِإِلْدُ إِلَّا اللَّهُ تَحَكَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَحِيبُ اللَّهُ لِإِلْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلِيٌّ وَلِي اللَّهُ أَسْكُنْ أَيُّهَا الْمُرْمَنُ إِذِنِ اللَّهِ الَّذِي سَكَنَّ لَهُ مَا فِي الشَّمْوَلِ فَاللَّه الدار وفي وكفر العربز الحكيم وصلى الله على محدوا له ايساً دعاى و وُلْدُ مْ بِمَادِ هِيْبِ بِمِيرِا لِلهِ الرَّحِينَ الرَّجِيمِ ٱللَّهُمَّ إِنَّ اسْأَلُكَ بِالْمِيكَ الدَّبَ إذا ذكرت إلى شَجَدَثُ لَعَ إِلْمُكَلِّعَةُ وَسُبَحَتْ وَبَالِاسِمُ الْحَذُونِ الْمَكُونِ وَبِالْإِسِمُ الْدَجَاجُمَيْتَ بِهِ بَعَنْمُ لَكَ وَبِالْإِسْمَ الْدَى هُوَ مَكُوْبٌ عَلَى سُرَادِيَ أَلْفَوْتِي َ بَالْإِنْم الَّذِيْ صُوَّ مَكُنُونَا عَلَى سُرَا وِيِعَا لَهُمَا وَبِلِرِيمِ الدِّي صُوْمَكُونَا عَلَى سُوا وِي الخلال والإنج الكفيرالاني وبالدم الاعظم المخط الجيط علكوب التملياب والازميرة بالإجم الذي سنى يرانخض عليه السلام على الماء ملك لَهُتَكُ قُلُمُنا وُولا يُعْرِيم الْمَدَى كَشَفْتَ يِهِ شُوّا يَوْبُ وَبِالْإِسْمِ الْدَبِي وَهُبْتُ وَكُونِيًا بِيِّنِ أَنْ تَشْفِينِي مِنْ مَرْمِنِي الْمَدِّي أَنَّا مِنْهِ بِعَدْ ادْانْكِهِ خِوَالدَابِنُ وُعَادًا ﴿ مُوَّانَىٰ كَلِينِنَا لِسَرْى نَصْدَقَ كُنَةً لِلِيَجْ فَعَرْلِا بَيْتُ مِزَا وَمُسْتَحَقَّا فَ كُوعَلُومَ بِاللَّهُ مكوالكه في المقلوى المنه ورينا وجفاد والله وبنه متقاله است

بِهِ مَا يَعْ خِيْرَ مَنِي وَالْمَنْ فَلَدَّ صَرْبِي صِنْدَ لَلاَ يَمْ فَلَمْ يَعَدُ لِلْنَ وَالْمَنْ وَالْ عَلَى عَلَا الْفَلْمُ لِعَفْضِينَ وَالْمِنْ وَالْنِ عَلَى الْمَعْلَا مِي فَلَمْ لِمُعَا فِنِي عَلَيْهَا صَلَّ عِلْ عَدَ الْ الْحَيْلِ وَالْمُعِنِّينَ فِي الْمُعْنِينَ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّكَ عَلَى الْسَكِلِ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ

THE WALLES

النبي ولقا للوقط المؤثئ والصفيلان الثق

Scale Star Was Pr

TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

كودا كالمنبعين مرة فانريكر أان شاءً الله فغالي وفي الجنز الوافية في الجرالدغاء المُرْخِلُ أَسْتُلُ اللَّهُ الْعَجَايِمُ وَتِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ وَيُقْا فَيَسَالِمَ وَالْ الشَيْخَ فِ البَلَدَا مُهُبِنُ وَآبَتْ فَ مَعْفَى كَبُ اصْحَابِنَا مِومًا عَنَ الصَّا وَوَعِلِيِّنَ انْدُمْنَ كَانَ بِمِعَلَةٌ فليقل عَصِّبَ الصُّبْحِ ازْبَعِينَ مَرَّة بِينْسِرًا لِلْهِ الرَّحْيِنُ الرَّجِيمِ الحُكُمُ يَقُورَ بِالْعَالِمِينَ حَسِبْنَا اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ شِادِكَ اللهُ أَحْسَى الْخَالِفِينَ وكاحول ولا فؤة الإبايف العيلي العظيم فريني لمده على العلم بمرأ افشاء ا مَّلَهُ نُهُدُّ ذَكِر فَصِّرُوهُلِ فَصَلَهُ اوْ مَعِينَ يُومَّا وبَرَّأَهُ مِن مَرْضَرُ وَوَكُو انَّ الشّيخ عَلَى بُ حَسَن مَ عَلَى مِنْ صَالِح الجَيْق بُرَدُ الله مَعْجَعُهُ كَان ذَا اعْتَفَادِ عَظِيمٌ مَضْمُون ضغة الدَّوَاية وَكُمَّا مَا مِذْ كُومًا تَضْمَنْتُ لَا يَوْم عَمَيْبً الْجُوَّ ادْبِعَينَ مَّهُ وَوْ لَكُ لا يّ كَانَ قَدْ أَمْرًا مِنْ أَهُ أَنْ نَفُولَ مَا ذَكُوعَتِينًا لِجَنَّ أَدْ تَعَيْنَ مَرَّةَ ا دِبَعِينَ يُوسُكُ مَعْمَلَتُ وَلِكَ فِيراتِ عِن وَرُم في جَسَدها كلَّد الزمِمَا الفرات أشْفُ رًّا ٥ وَوْا بِيسَنَتُ اذَا مِنْ عَبَّا مِ وَمَنِي لِلْفَعْنُرَكِدُ وَابِيرًا لَوْمِنِينَ عَلَيْهَ السَّلَام بِوَوْمُ كر عُجْنى وْ احْل سُدْمْ عَيْرًا لْلُون وكفت الْم أيرًا لمؤمنين من مرُدِي الْم بسيار كومن بسياد وَجُعُ دُعًا فَ بَن تَعَلِّم كَن كَرَبِّان استَعَارَتُ جِن اللَّهِ مَن تَعَلَّم كَمْ كَرَجُرُ إِلْ عَلَيْهُ السّلام نقيليم حَمَنْهِ وسُول مِنْ عَوْدَهُ بواد دُوْكُ مَن حَسْرَت المام حَسَنْ د المام خسبن عليها السَّلام ابن عبًّا س كويد بعقد اذ سالما المنحَضُ داد بدَم حَوُب الله ووالى اوبان حى المعنة وهزكن دعا نكودم باين دعا ورخال بارى مكرا مكه شَعَا مَا فِعَ وَهُوكُوْ نُوْدِ ظَا فِي فِرَفِعَ كِدا دَا وِيْزِسِمُ مَكُواْ مَكُمُ صِبَبِ إِنَّ وُعَاشَرًا وَادْسَ سَدِفِعِ عُد وَوُعًا اينت بير مِي الله الرَّحْنِ الرَّحِيم اللهِ كُلَّمَا الْعَمْنَ عَلَى نِيْعَ فِي اللهِ عِنْدُ مَا أَتُكُونِي وَكُلُّ مَا الْإِلَيْتِينَ بِيَلِيهِ فَلْ عِنْدُهَا صَرَى قَيْا مَنْ فَلَ عِنْدَ



وَعَافِهُ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ الرَّكِ وَوَتِ النَّوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَوَتَّ المتناس ورد الكيف المناه المن الما المناه مِنْ ذَا يَكُنَّا وَلَا وَلَا مِنْ إِذَا كُمَّتُ بِعَدَا زَانَ وَبِ مِنَا رَدُرًا مُ كذا ووينان دود هان كاه فاشته بدرا للهم والتي آست التيجو الفالذ وتحق الماك الذي قصفها والنبئ الكي حضتها والاتكا الذي كل فيها أن صُلِي عَلَيْ وَالْ عَلَى وَالْ عَلَى وَالْ عَلَى وَالْ عَلَى وَالْ عَلَى الْمُ بنفاة فافقاور وقاوابدعاء أمانا ووكر ومعرفة بعدادان مناركه والرورد وبكويد الأنفة رت الترابر المنا وكيرو رت الوجة البرى والوزيس على تحقيد والمنحية واجعل غلاا الفعاة وروقا والمستخر الزكالة ويتربكو بالألفق أفا الكالتابحق للالله ي من الماكنان عَوْ النَّهُ الدي من ها واستُلَّا: بِعِيَّ الْوَجَالَدَى عَلَى فِيهِا أَنْ تُعَبِّلُ عَلَيْ كُلّ وَالْهُ عَلَى وَأَزْجَهُ . شفة فيزك للزوامانان كانون وخفظا سُوءٌ واكنواهدايندغارا تيزيخوانداً للهُمَّاتِيَّ المرُّيْرُ تُوْبَةً وَلِيْا مَ صَلَّى الْمُدُعَلِيَّهِ وَالنَّهُ لَ أَيْضًا أَلْ 

الكعيدشفا

اهطواكل دركيفيت استشفا بتربت مهاركزمنوت سيدبالاته صلوات المدوسلام عليروا داب وردن آن بطريقي كرما كثرا حاديث يما معتدواخة الات أنفاع إشداريات اينعت كربقصد شفاان تعبد بردار دوبايل كراعتقا كند كللته نفع مكند وبقدر تخدى ودلود زياد بزنداز دوياين كربي كالشان رداك وجون بزدارد يكريان اللهاة الماسئة المتعالمة والمتعادة وتحق الملك الماسات الماسانية الذي جَهَمُ الرَجِيُّ الرَّجِيِّ الذي حَلَّ فِهاصَلَّ عَلَيْ حُكِهِ وَأَفِلَ لَهْتِهِ والمتعلق عاينفا أعن كل داء وأمانًا في في بعلوات تزييته مباوكم والمبتو سندور وفرد وجرم وركما اربدن خودما وبكويد اللهة ويحرف فإنه التؤيم والحيق من حل بطاو تولى فيهاق يتحق آسية وأفه والمرافزة والاثمترين والدى ويحقى الملاحسة المنعلمة المنطأة من المرادة والمرادة والمرادة الماة والمرافقة والمالطان والماركين وساما والدو وسنت خور الملاوة وكليد الله وربة التربية الباركة وور الوصي للناعاذا تا في عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَكِدُ وَالْعَكِدُ وَاجْعَلُهُ فِي الْوَعَادَ وأو الما المرا والمطاء من المراد ويو ويو بوي والمدة والماراة

كراميتن في الدُّنيا وَالاحِرَةِ اللَّهُ مَا يَن السُّلُكُ الْفَوْرَا فِي والقضاء ومناذِل العُكَاء وَعَيْنَ السُّعَنَاء وَالنَّحْرَ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللهم إني الولت بال حاجق وازضعت عملي قفل افتقن إلى وجَيَالَ فَاسْتَلُكَ يَا فَاضِي اللهُ مُورِ وَلِاشَافِي الصُّدُ ورِكُمْنا تخرين المووان بخيرى من عناب لتعبر ومن دعوي التبؤر ومن فتنة العبوراللهم ما قصرت عند مسلم لقي م تَبْلُغُهُ مُنْسَيِّي وَإِنْ فَطْلِيدٍ مَنْ تَلِقَى مِنْ خَيْرٌ وَعَلَى مُرْ آحَدًا مِن خُلِقِكَ فَإِنَّ الْحُكُ لِكُنْكَ فِيهِ اللَّهِ مَ لِلْكَالْكَ مِلْ لَقَلَّ لِللَّهِ مَ لِلْكَالْكَ مِلْ لَقَلَّ لِللَّهِ مَ الانرالة شيرات كافالامن يغة الوعيد والجناة بغة أنخاو مَعَ ٱلْمُقَرِّينَ النَّهُودِ وَالرَّيْعِ النِّعُودِ ٱلْمُوْمِينَ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ مِنْ وَدُودٌ وَالنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مَهْدِّينِ عَيْرَضَا لِينَ وَلا مُصْلِينَ سِلْمُالِا وَلِيَانُكَ وَحَقِّ الْاعْدَانُكَ نَحُتُ بِحُيِّبَ التَّاشِّينَ وَنُعَادِى بِعَنَا وَيِكَ مَنْ خَالَفَكَ اللَّهُ مَ مِنْ ا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِسْتِطَايَةُ وَلِمَكَاأُلِكَهُدُ وَعَلَيْكِ الْشَكَالُ وَاللَّهُ اجْعَلْ لِي نُورًا فِيَقِلْمِ وَنُولِفِ قَبْرِي وَنُورًا بَيْنَ يَكُنَّى وَفُورًا بَيْنَ يَكُنَّى وَفُوا لِحَت ڎڹٷ۫ڔٞٳڹٙؠڗؠڎڹٷڰٳڣڲۼڎٷڰڵڣڋؽٙٷٷؠٞٳڣۼڟٵؽڶڰ

والاعتراس

واوراع سا

وَصَلَّى قَ الْمُرْسَلُونَ بِنَ جَعِرَازاب بِياسَامَ لَ وَمَكِيدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اجْعَلُهُ دِنْقَا وَاسِعَا وَعِلْمَا نَافِعًا وَشِفَا وَمِنْ كُلُّ فَأَوْ وَيُنْعُلُّ رِصِمُنَا رَمُ اللَّهِ فَإِنْ أَنْكَ مَلِي كُلُّ عَلَيْنَ فَالْمِثْنَ فَلَا يُرَّدُ

門部門所以所有一次就們

روعالكيكى واستاده عزد اودبن وزين قال وضية والمدينة وضاشلا فيلغ دلك الماهند الطلق المتعالمة المتعالمة والمتعالمة والمتعال

كُلَّ نَيْ وَيُعْوِّلِكَ إِلَيِّ فَهَرَتَ بِهَا كُلِّ لَيْنَيْ وَخَضْعَ لَمَا كُلُ فَيْنَ وَذَلَّ لَمَا كُ لُشِّي وَبِحَبِّرُ وَلِكَ الَّهِي عَلَيْتَ بِهَا كُلَّ شَيَّ وَبِعِزَ إِنِي الْمِينَ لِيَقُومُ لَمَا شَفُّ وَلِعِظَمَتِكَ الْمِيمَلَاتُ كُلَّتُ رَسِلْطَانِكَ اللَّهِ عَلَاكُ لَيْتَ وَبِوَجِيكَ الْبِاوْلِعِدَ فَنَا يُكُلُّ فَيْ وَإِنْهَالِكَ إِلَيْ عَلَبَتْ آوَكَانَ كُلِّشَى وَبِعِلْ إِنَّا ٱلْهِى أَخَاطِيكِ شَيْ وَيِنُورِ وَجِياتَ الَّذِي الصَّاءَلَهُ كُنُّ اللَّهُ إِن إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ المَّاوِّلُ الْمُولِينَ وَالْمَاخِ الْمُخْرِينِ اللَّهُ مَا غِفْرُلِي الذُنوُبِ الْمُ تَهْيَكُ أَلِعَتَمُ اللَّهُ مِ أَغِفُو لِي الذُّنُوبَ إِلَيَّ شُولُ النَّعْمَ اللَّهُمَّ اغِفْرُ لِيَ الذُّنُوبِ إِلَيْ تُغَيِّرُ النِّعَمَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبِ الْمُ تَغِينُ لِلْأَغَاةِ اللَّهُ مَا يُغِفُرِنِي الثَّانِقُ بَالْتَى أُنْوَلُ ٱلبِّلاَةُ وَأَغِفَى لِيَ الذُّهُونُ الْبَيْ تَقَطَّعُ الرَّجَاءُ اللَّهُ وَاغْفِرُ إِنْ كَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللّلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّالِمُو وَكَا يُعَلِينًا لِهِ أَخَالُهُمَّا اللَّهُمَّ إِنِّي ٱلْقَرَّبُ اللَّهُ لِيكَ بِنِ حِيلًا ٱستَشْفِعُ بِكَ إِلَى نَفْسِكَ وَاسْتَمُلُكَ بِجُودِكَ أَنْ تُلْيِنَيْنِ فِي وَلَا أَنْ تُلْيِنَيْنِ فَالْحَدَ تُوزِعَيْ شَهْ وَرَانَ لَهُ إِن مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المنافع متذ البخاشع أفت عجني وترحني وتبخع كني يقيمات الضيا والعادف جميع الاخوال متواضعا اللهمة وآستكان سؤار من اَشْتَدَنْ فَاقْتُهُ وَأَنْلَ مِلِي عِنْدَ الشَّمَالِيلِ خَلِحَتُهُ وَيَعْظَمُ فِيمًا

آغظم لي النؤدَسُ نحالًا لَلَا عالدُتاني بالْحَيْزِة بان به سُمُعان آلِن لِبِسَ الْجُنْلُ وَقَدَّتُ وَمُ لِهِ الْبُعَالَ مِنْ لِا يَدْبَغِ اللَّهُ لِيَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ وَعَا لَفَصْبِلُ وَالِتَعِمُ سُمُعانَ ذِي أَلْجَدِ وَالْكَوْحِ مُسْحَانَ ذِي أَلِكُلْآ والإكرام ومنها ان تلعوف كالملة جمعة بدغا الخدياليا المرد بلك غاالكميل أيكت وتنصر وتونه ولزتعن المغفزة فقدة فالالتيد الزاهدا بجليل برطاوي في كتاب لاقبال وجدت في تقامًا هذا لفظها قال كان زايدكنت خالسًامع مؤلاى مرا لومنين صلوا القدعلية مجالك ومعدجات مزاحابه فقال بعضهما معذولا تدفي فيها يُفْرَقُ حُلِّم مُحَكِم فَالعِلالْمَ فِي لِنَالَة النَّصْف مُوسِّعِيا اللَّهُ نفس على بديا الله ما مزعكم الأوجميع ما يجري عليك من حير يوز مقسوم له في ليلة الصّع صُ شَعِبًا إلى خوالسّنة في شل ما اللّيلة المقبلة وطامزع كبيئي فاويدعوس غالخضرعليا تمالااحيك فلما انصرف طرَقَتُه ليلافظ العلاقِيل المالكِ ا عادعا المضوط للفاف الطرياكيل ذاحظت هلا المقافا وعركا ليكاريج عراوف شكرتوة اؤفى الشنة ترة اكوفي عكرك مرة تكف وتنصر توزق ولزتعلم المغفرة بأكيل وجب لان طول المحبته لناا ذيخة النبغاسالت تم فالأكتب اللهُ وَإِنِّي ٱسْتَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الْوَصَيْعَ

واعطيني

رزان مدرسانی

دُلِكَ الْفَصْلَةُ كُفَّا وَرُتُرِ بِمَاجَى عَلَى مِزْ دَلِكَ بَعْضَ صُرُودِكَ وَلَا بَعْضَ أَوْامِرَ لِمَ فَلَكَ أَكُنُ عُلَقَ فِجَمِيعِ ذَلِكَ وَلاَ نِحَدَّ لَى فَمَاجَوْ فَكُلَّ فيدقضا ولذ وَالْوَمَّيْ مُكُلِّ وَلِلْ فَادَوَقَلُ اللَّيْكَ يا الْحَرَجُلُ مَعْلَ عَلَيْ وَاشْلِ عَا نَضِهِ مُعْتَلِ وَالْوِمُ أَمْنَكِمُ الْمُسْتَعَيدُ لُمُسْتَعْفِرًا مُنيدًا وَقُلَّا مُناعِنَامُعَتَى قَالااَجِدُ مَقَرَاعِ أَكَارَتِ وَلاَ مَفْرَعًا التَّوْجَةُ لِلْيَارِف المرى غيرة والت عُذرى والإخالات الإي في سَعَيْمِ فَ وَحَيَّاكَ اللَّهِ فَاتِّكُونُ رَى وَادْمَ شِدَّةً ضَرَى وَفُتَّى مِنْ شَدْوَالْق لِارْتِ ازَحْضَغَفَ بَدَنِي وَرِقَةَ جُلِيي وَدِقَةَ عَظِيرِيا مَنْ بَدَأَجَلْقِي وَذِكِي وَتُوبِينَى وَبْرِي وَتَغَذِينَى هَنِينَ إِبْنِلَا إِنْكَا إِنْ وَمِلْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بالطي وسيندى ودني أتواكن معترب بناوك بعتك تؤميل وتعبد ماأنكوي عكنه وتلي فزمغ فيتك ولهج به لياني من وكرك واعتقار ضميرى مِن حَبِّكَ وَبَعْدُ صِدْقِ اعِمْرا فِي وَدُعَالِي عَاضِعًا لِرُبُوبِيِّياتُ هِيهَاتَ أَنْتَ أَكْرُونَ أَنْ تُغَيِّعَ مَنْ دَبَّيْتُهُ أَوْتُبْعِلَ مَزَادُنَيَّةً اوَيْنِ دَمَنْ اوَيْتَهُ أُوْتُهُ إِلَى لِللَّهِ مَن كَفِيْتَهُ وَوَحْتُهُ وَلَيْتَ ياسِيتدى والجي وَمُولاي أَثْدُو النَّارَ عَلَى وُجُو مِخَوْتُ لِعَظْمَاكُ مِنْ وَعَلِيَّالْمُنْ نَطَعَتْ بَتُوحِيدُ أَصَادَقَةٌ وَثُنْكِ لَيْعَادِحَةٌ وَكُلِّ الْوُ اعْرَبَتْ بِالْمِيِّيِّاكَ مُحْفَقُادٌ وْعَلِيجُوارِحَ سَعَتْ إِلَّيْ وَطَانِ تَعَلَيْكُ

عِنْدُكَ رَغِبَنُهُ اللَّهُ مُعَظِّمَ الْطَائِكَ وَعَلَامُكَا لُكُ وَجَعَ مَكُولًا وَظَهُمُ وَلَا مُعْلَدُ وَعَلَدُ وَجَوْتُ قَلْ رَثْلُ وَلا يُعْدِينُ الْعِذَالُ مِنْ حَكُومَةِكَ اللَّهُمَّ لا آجِدُ لِدُنوَ فِي عَافِرٌ وَلا لِقَبَا هُو سَاتِرًا وَلا لِثَنْ مِن عَمِل لَعَبِي الْحَرِينُ مُبَدِّ لا غَيْرَ لَهُ لا لِمَدَ اللا أِنْ الْبَيْعَالُ وَيَخْدِدُ لَنَظُنْ مُنْ فَعْ وَجُزَّاتُ مِنْ مَعْلَى وَسَكَنْ وَإِلَىٰ قَدِيمَ وَرُولَ إِلَى وَمَنِكَ عَلَى اللَّهُمْ وَلِا يُكُومُ وَمِنْ فِي سَتَرَبُهُ وَكُومِنْ عِفْادِ المروا والله ووالم والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية لَهُ نَشْرَتُمُ اللَّهُمْ عَظُمَ بَلَكِنْ قَافَرُكِ فِي سُوِّعُ عَلَى وَقَضَوْتُ دِاعِيّاً وَقَعَلَ نُهِ إِنَّ غُلُالِي وَحَبِّنِي عَزْيَضِعُ بُعْدُ اللَّهِ لِي وَخَلَاعَتُولِللَّهُا بغ وُرِها وَنَفْسِ جِنِيَا مِنْهَا وَعِظَالَ يَاسِيْدِي فَاسْتُكَ بِعِنْ مِكَانَ المجب عنك دعائي سو، على وفعالى ولا تفضين يحقي ما اطلعة عَلَيْنُوشِ شِرى وَلا تَعَالِطِني بِالْعُقُومَةِ عَلَى مَاعِلْتُهُ فَي خَلُواتِينِ سُورُ فِعَلَى وَالْبَاءُ بَى وَدُوامِ تَفْرِيطِي وَهِمَالِتَي وَكَعُمْرُةً شَهُوانِي ۗ عَفْلَتَى وَكُي اللَّهُمْ بِرِزَتِكَ إِنْ اللَّهُ الدُّو الدُّو الدُّفَا وَقُفَا وَعَلَيْهُ عَيْمٍ ٱلامور عَطُوفًا اللهي وَرَبِّ مَزْكَ غَيْرُكَ ٱسْتُلْدُكُثْفَ ضَيْف والنظر فانى الله ومولاى أنى يت على مكاسعت مد مووق وَلَمُ أَخِرُ مَنْ فِيهِ مِنْ تَوْمِينَ عَلَى وَي فَعَرَفِي عِلْ الْهُوي وَأَسْعَدُهُ عَلَى

مارد درمهمومون عسال المراد

وَهَبُ إِنْ لِيكُنَّ فِي خَشْيَوْكَ وَالدَّوْامَ فِي الإِنْصَالِ بِحِلْ مَيْلِكَ يَعْظِ اتنج إليك وتنادين لشابعين والنهج الناك والمااد وتوقاعنا النفيك في كُشْنَا فِينَ وَآدُنُومِيْكَ دُنُوْ الْخُلُصِينَ وَآخَا فَكَ عَاْفَا المؤقيان والمقع فيجوا ولتمع المؤمنيز اللهمة ومن أزاد ذائع فَارِدُهُ وَمَنْ كَادَنِي فَكِنْهُ وَلَجْعَلْمِ مِنْ أَخْرِي عَبَادِكَ نَصِيبًا عِنْدَلَة وَأَفْرَيهُمْ مَنْزَلَةً مِنْكَ وَآخِيتُم غُزُلْفَةً لَلَ الْكَ فَإِنْكُ كُلَّ يَنَالُ ذَلِكَ ٱلْإِنْفَصِٰلِكَ وَجُدُ لِحَنِيجُودِكَ وَأَعْطِفْ عَلَى يَعْبِلِكَ أَفْظَىٰ برخيَّكَ وَاجْعَلُ لِإِنِّي مِلْ كُولَ لِهِكَا وَعَلَى عُنْ إِنْ مُنْتَمَّا وَمُنْ مُكَيِّفٌ الخابتيات وآفلن عَثْرٌ في واغفر زَلْقي قَالَات فَضَيْتَ عَلى عِبادِك بعنادتك وآم تفن بدُعانك وجَمِنت مَمْ الاخارة وَالدُك ارت نَصَبْتُ وَجُهِ وَالَّذِلَ بِارْتِ مَنْ دُتْ يَدِى فِيعِ تِلْ الْبَحِثُ لِيْ دُعَانَى وَلِلْعَنِي مُنَاى وَلاَ تَعْلَعُ مِرْفَضَ لِلَّنَ وَجَالَى وَاسْتَحِفِي مَنْ مَعْ أيجن والانس من عَلَاق التربع الرخااغي لن كل يُماك الآالمُعا فَانَكَ وَعَالًا لِمَا نَشَاءُ لِمَا مِن المُهُ دَوَّا } وَذِكْرٌ وُشِفَا } وَطاعَتُ وَ التَعْمَنُ وَالْمُ مَالِوا لَوْطَاءُ وَعِلْ الْمُفْلِقِكَا } لِاسْانِعَ النِّعَ لَا ذَافِعَ النعم لانور المتوجيز فالقكم لاعالما لايعكم صلاعلى على وال عَلَى وَافْعَلَ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللَّهِ وَمَكَّا لَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ

بالانظام متكية مُا أَفَنَ كَانَ مُؤْمِيًّا كُنَ كَانَ فَاسِقًا لا يَتَوْ الْفِي وَسَيْدِينَ فَاسْلُكَ بِالْقِنْدُرَةِ لَهَى قَلْدُوتَهَا وَبِالْقَضِيَّةِ الْهَجَمَّةُ فَأَ محكمة التفليت وعلير آجريتها آن تهب إلى هيده الكيكة وفضة الشاعة كُلِّي مُ أَجْرَهُ لَهُ وَكُلِّ ذَنبِ أَذْنبُ أَذْنبُ أُوكُ لَهُ عَالَمُ إِنَّهُ وَكُنَّ مِنْ عَلْمُ لُا مُعَمَّدُهُ أَوْ أَعْلَنْتُهُ أَخْفَيْتُهُ أَوْ أَظْفَى ثُلَّهُ وَكُلُّ سَيِّنَةٍ لِلنَّهِ وِالنَّاتِهَا الْحِوْلَةِ الْكَاتِينَ ٱلَّذِينَ وَكُلَّةَ مُرْجِفِظً يكوزن وتجعله والمؤداعل معجوادج وكنت أنت الرقيب مكل مِن وَرَانُهُ مِوالنَّا لِعِدَ لِلْجَعِي عَنْهُمْ وَيَوْحَيَّكَ آخْفَيْنَهُ وَيَفْضِلُك ستؤتر وأن تُوفِر مُن كِلْجَيْرَا نِوَلْنَكُوا وَاجْمَانِ فَضَلْمَتُهُ آ وَاجْمَانِ فَضَلْمَتُهُ آ وَ يَرْفَقُنَ آؤرة وَكَسُطْمَتُهُ أَوْزَنْ بِلَغِفُوهُ أَوْجَطَالَتُهُ وُكُا رَبِّ لِأَرْبِ لِأَرْبِ لِأَرْبِ لِأَ الغ وسيدى وفولاى وفالك رقى يامن بيده ناصيتي ناعلا ايضر وَصُكَّنَةُ مِنْ إِنْ فِي وَفَاقِعَ لِأَرْبِ لِأَرْبِ لِأَرْبِ الْمُثَلِّلُ فِيقِكَ وَقُلْ سِكَ وَاعْظِمِ صِفَايِكَ وَاسْمَانُكَ أَنْجَعَلَ أَوْفَاقِي بِالْلَيْلِ قِ النهارينيكرك معورة ويجذبتك موضوكة وأعالي تك كمفلج تقى تَكُونَا عَلِي وَاقْدَادِي كُلْفُاوِدُو الْمَاوَظُ وَالْمَاوَظُ وَالْمَاوَظُ وَالْمَاوَظُ وَالْمَا مَّنْهُ كُمَّا بَاسِّيِّدِي كَامْزُعَلِنَا وَمُعَوَّلِي لِأَمْزِ اللَّهِ وَشَكُونُ أَمُوا إِنَّا إِنَّا ٚڲٵۯؾؚٵۣۯؾؚ۪ۜٵۣٞۊۼڵڂؚؽ۫٥ٙؾڷڹۘٷٳڔؿۘۘۘۘۏڶۺؙۮۼڰٙڵٲۼ<sub>ڎۼ</sub>ڗڿٳڵۼ

مفع معلم

امال العارفين بإغياث المنتغيث بإجب فأوي لضادقين وَيَا لِلَّهُ الْعَالَمُ لِنَّا فَمَّ لِلْدُسُخَانَكَ الْإِلْهِي وَعِمْلِكَ تَنْمَعُ فِيهَا صَنَّقَ عَبْدِ مُسْلِم بِعِي فِيهِ الْحُنَّالَعَتِهِ وَذَاقَطْعُ عَنَّا مِنَا مِعْصَلِيةً وَلَنَّ يتن أطبا فاعضاء وجريه وفويض الباك عصفة مل احتا وَمُنَادِيكَ بِلِبَازِلَا فِلْ تَوْجِيدِ لَذَ وَيَوَسَّلُ لَلِيُكَ بِرُوْبِينِكَ يُلَّامُونَ وَكِيْفَ مِنْ إِلْعَمَّالِ وَهُوَ مِنْ وَمُلا مِنْ اللَّهَ مِنْ خِلِكَ وَرُأْفِلًا وَرَخِيَكَ أَمْ كِنْفَ تُوْلِكُ النَّارُ وَهُو إِمْلُ فَصَالَ وَرَحَتُكَ آمَكُ بخر فلطبها وأنت تتمع صوته وتزى مكانه أم كيف يتتل عك رَضْ وَارَانَ تَعَارُ مَعْفَا أَمْ كَيْفَ يَتَعَلَعُلُ مِنْ أَطْبَاتِهَا وَأَنْتَ عَلَ صِدْ قَدُامْ كَيْفَ تَوْجُ وَزَالِيَهُمْ وَهُوَ سَادِيكَ بِأَرْبَرُامْ لِكُ يَرُهُ فَضَاكَ فِي عِنْقِهِ مِنْهَا فَيَرَّاكُ فِيهَا فِيهَاتَ مَا ذُلِكَ الْفَلْ لك وكاللَّغ وف مِن تَصْلِكَ وَلامُسْبِهُ لِلاعْامَلْتَ بِرِلْمُوجِنَّةِ مِنْ وَلَدُ وَاجْنَافِكَ فَهَالْمُعَنِوْ أَفْطُعُ لَوْلَامًا حَكَتَ بِدِمِنْ تَعْلَقُتِ خاجه يك وقضيت بمن الخلاد معانديك تحكت الناري بَوْا مِسَانَا وَمَا كَانَتُ لِاحْدِر فَهَا مَعْزًا وَلا مُقَامًا لِكُلَّ تَقَدُّ مَنْ أشاؤك أقتمت أن ملافام ألكافين مرأجية والثاس حمين وَأَنْ كُلِّلَ وَهِمَا الْمُعَانِدِ بَنِ وَأَنْتَ جَلَّ فَنَا ذُكِّ فَلْتَ مُبْتَدِةً وَتَطَوُّكُ

طَالْعَةُ وَأَشَاوَتْ بِالْسِيْعَفَادِكَ مُنْجِعَةً مَا هِ كَالْقُلْ بِلَ وَلا إِنْهَا بغَضْلِكَ عَنْكُ بِالْكِيمُ لِارَبُّ وَأَنْتُ لَقَالُ الْمِنْ فَلِيلِ مِنْ لِلْوَالْمَا وَعُقُهُ الرَّهَا وَمَا يَخِي فِهَا مِزَ الْكِارِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَصُوْوَةً مَا يِكُ مُكُنَّهُ فِي مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَكُنْ عَلَيْمًا لَلْكُلَّا وجليرور الإج وركول وقفع المصاروفها وهوس تكول مد تعدومان وخ مقامة ولايخفف غرافيله لأقة لايكون الاعن غضبك وانبعا وتتخطك وهذا مالاتقوة كالمالمواك والاوفئ باسيدى فكيقة وَآنَاعَنُكُ لَا الفَهِمُ الذَّلِيلُ أَكْفَرُ الْمُصِرُّلُ الْمُحَيِّنُ اللهِي وَرَقِي وَسَيْدِي وَمُولانَ لِإِنْ لِأَمْوُ وَلِلْكِاتَ أَشَكُو وَلِيافِهَا أَخِيُّ وَأَلْحَى لِإِلْمِ ٱلعَنَابِ وَشِيْ مِرْ وَلِيوْلِ الْبَلَاءُ وَمُلَ مِرْ كُلُّنْ صَيْرَ مَيْ خَالْدُهُ وْمِالِيُّعُ آغْلَالْكُ وَيَمْعَتُ بَيْنِي وَمَنِيَ أَهْلِ لِلْأَنْكَ وَفَوْ فَتَ يَنِي وَمِينَ أَجِبْالِكِ وَأُولِيَا لَكُ فَهِنَىٰ مِالِهِي وَسِيْدِي وَمُولِايٌ وَرَبِي صَرَبُ عَلَيْهِا مَحَنْفَ أَفْدُ عَلَى فِلْ قِلْ وَقَبْنِي صَبْرَتُ عَلَى قِيلِ لَا فَكَيْفَاضِرُ عَنْ النَّوْلِكُ لَا عُلَقَ أَرْضَيْ فَالنَّارُ وَرَحْ إِنْ عَفُوكَ فِيعَ ياسيدي ومولاع أفيرضاد قاتني تزكتني باطقا لأبض الكالبي أفلها حجة الاملين وكالمهجن إنيك صلاح المتصوخين وكانكين عَلَيْكَ بُكُ إِلْفًا مِّلِينَ وَلَا الرَيِّلَكَ الْوَكْفَ يَا وَلِيَّا لَمُفْتِينَ لِإِعْلَا

وَقَلْ تَعَالَيْهُ وَاللّهِ عَن دَٰلِكَ عُلُوّا اللّهِ عَلَى وَالسّتَرْبُوْنَ وَالْمُوْفِي وَالْمَا عُودُرِكَ وَالسّتَرْبُوْنَ وَالْمُرْفِي وَالسّتَعِينُ اللّهِ عَلَى وَالسّتَعِينُ اللّهِ عَلَيْهُ وَالسّتَعِينُ اللّهِ عَلَيْهُ وَالسّتَعِينُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالسّتَعِينُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالسّتَعِينُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

مِنَ أَهْلِهِ وَسَلَّمَ جُلِمًا كُمِّيرًا وَمُنْهَا أَوْلُولِيُّ فِي الْمُسْلِعِ وَلِكَفِعِي فَإِنَّهُ يتح انتاع وليلز المخزور المخرولياء عقبها اللهم مزنعنا وتتيا وَآعَدُ وَاسْتَعَدَّ لِوَفَادَةِ الْيُخَلُوقِ رَجَاءُ دِفْدِهِ وَطَلَبِ اللَّهِ وَجَازُو وْالْيُكَ يَارَبِ تَعِبْتَى وَاسْتِعْلَادِي رَجَاءَ عَفُولَة وَطَلَبَ الْمُلَاتُ وَالْهِ فَلْتَغِيِّبُ دُعَانِي لِاصَ لِلْجَيْبُ عَلِيْدِ السَّائِلُ وَلَا يَفْعُومُ مَا ثُلُّ فَإِذْ أَ إِنَّا ثِقَةً بِعَهِلَ إِلْمُ عِلْتُهُ وَلِإِلْفِا وَعَلَيْهِ عَنْدُونِ مَحِثُهُ ٱلَّيْتُكَ مُقِوًّا عَلْيَفْ بِالْاسْلَةُ وَوَالظَّامُ عَرِّهُا مَانَ لا خَرَلَى وَلا عُذْرَا مَنْدُكَ أَيْدُ عَظِيمَ عَفِولَ الذَّي عَلَوْتُ مِدِ عَلَى أَلِنَا طِينًا فَأَنَّ مُعَنَّتَ طُولُ عُكُوفِهِ عَظِيمُ إِنْ عَلَى عَلَيْهِمُ لِلرَّحْرَ فَيامَنْ وَمُنْ فُولِ عَنْ وَعَقُوا مَعْفُوهُ مَعْفُهُ ياعظيم لاعظيم لاعظيم لايود عضبك الاحلك ولانغي وتتخطك إلاالتصغ اكنات ققب لي اللهي فرجًا بالفند وقالتي يجي أبغاميت البلاد ولانفلا فأعتر فتجتب لى وتعرفوا المابة في دُعاني وَآذِ فَي كَعْمَ الْعَافِيةِ إِلَّا مُنْتَهِلَ أَجَلَى وَلاَ تُلْمُتُ بِعَالِي وَلاَ تُرْطُرُ عَلَى وَلاَ عَلَيْنَدُ مُوْعُنِعَ اللَّهُمَّ إِنْ وَضَعْتَنِي فَوْدًا اللَّهِ يَ رُفَعُنِي وَ إِن رَغَعْبَغَى ثَمْنَ ذَا الَّهُ يَ يَصَعُى وَإِنْ أَهُكُمْتِيَ ثَمَنَ ذَا الَّذِي يَعُوفُكُ فِعَيْدِ لَنَا وَلَيْنَالُ عَنَ آمِرُهُ وَقَلْ عِلْتُ أَنَّهُ لِيُرْفِحُ خُرِكُ لَ فُلْمٌ وَكُمَّ يَقْيَلُنَ عَلَادٌ وَإِنَّا الْعَجُلُ مَنْ يَخِافُ لَقَوْتَ وَإِنَّا الْجُنَّاءُ إِلَّا لَظَّا الْفَحَفُ

فقدة كالبوعب المدعلانام فراكل ليلة اوكل جعرسوج الاحقا لميصبه الدع وجل ووعة في الدنيا وامناص في يوم القتدونيما أزتق أسؤرة الضافات فقدة لابوعبك لقدعلا يرمن فرأسوة الضافا في كليوم محمد لم يول عفوظا من كل فدم ل فوقاعند كل بلية في الجيوة الدينيام ذوقافي لدنينا باؤسع مايكون من لونهق ولميطلة فى الدولاولاه ولابدندبون كان دجم ولامزجتار عنيد وازمات في ومداولكاتد بعثد الله شهيدًا والماته تهيدًا واجله ابحنة معالقها أءفي درجة الجنة منها ماروى فابعها لكخران فالعناابوعبدالت وفأولوناان معوبري الجعاللة الْيَ تَعَكُنُ اللَّهِ اللَّهِ عِلَاجَتِي وَالْزَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْتَلِمَةً فَاللَّهُ وَمُ لمغفرتات أذخ من لعكل وكغفرنات ودعتات المقتع من دنو فَوَلَ قَصَاءً كُولَ الْمَدِ فَيْ لِي يَقُلُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَيْنَ فِي الْمَعَلَيْدُ وَلِفَعْرِي لَذَاتَ فَانَى أَمْ اصِبَ خَيْرَ لَقَطُّ الْأَمِنْكَ وَلَمْ يَعْرُفُ عَنْمَ آحَدُ ثَنْ الْفَطْ فَفَرُكُ وَلَيْنَ آوْجُو لِلْحِ فِي وَدُنْ يِنَا يَ سِوْالَ وَلَا لَهُوْمَ فَقُوى يَوْمَ يُغُودُ فِي القَامُ الْحَدُّقُونَ وَأَفْضَى لِيُلِكَ يَاكِ بقِقْرى ومنها أن تدعو بدغات بدنا ومولانات بدالتا جديج الخين والغليين صلوا تسعكها مرملي المصيفة لكلملته

المنتفظ المتقريرة المنتفظ المفكار المحترالا كالمتاب

منها الاكتارين لقبليل والتبييع والتناه على تدتها والعبادة يتعاالمال علينينا غدواله صلقا العدوسات عليما بجيز فقدة الدوعبكا مكن وافق منكم يوم المحترفلاي تغلق غير العبادة فان فيها يغفي اللبادوينزل عليه الرحم وعالعلاتها ن تلمكرا علعاده تعم بهافي كأليكة يمعتروبوك جعة فاكثر وافيها مزانقليل التيب النَّهُ أَعِلَاتِهِ والصَّلْوَ عَلِياتِينَ مَوَاتَلُتُهُ ، وَقَالَ الوَجَعْرِ عَلِيْتِنَا مامزشغ يعبدالقدبري الحقداحة الي مزالصلوة على والغد وفال بوعك فدعلاته فالهول نسيا في اكثروا مزالصلوة فالكيلة العراواليوم الازهرليلة الجيعة ويوم الجعة فسلال الكياكين فاللى مائت فازادت فهواضل وقال بوعبدا تدعيان العربي ياعمرانداذاكا وليلة الجعرون التمارملنكر ووالززف ايداع الخلام الذهب وفراطير لفضة ولأيكنبون الحليلة التبكت الاالصلوه عدوال غلفاكثر منهاوفال إعمران مزالت تدان تصاع عاعدة الكينته في كلي وم منظر الفترة وفي ساير الايام ما ندّموة ، وقالًا مَنْ قَالِيونَ الْمُعَدِّم اللَّهُ وَهُ وَتِ صَرِّلَ عَلَيْ عَلِي وَعَلَى الْفِلَ بَدْيَهِ قَصْ المذله مانته خاجة للؤن ونها للنبيا ومنها آزتق اسورة الاحقاف

110

يدعى مرقه فاللكوم الأوقت كان كاينع يرعنوا ألا لذغامزاته كان من عانه عليه لربوم الاضي وبو الجنعة ويظم من كالشيخ فالصاعات وقت قرآت بعدالفزاغ من صلوة الجمعر وقيل أف بعض فقوات الدغاتاييداله وهوغيكا هرولعل قراتته بكبصلة المُعُمِع تَعَقَّفَا يَكُون الْحُطُوهِ هِلْمَا ٱللَّهُ مَا اللَّهِ مُنالِقَ مُناكِفً مَيْمُونَ وَالْمِلُوزَفِ وِمِحْتَمَعُونَ فِأَقْطِلُوا رُضِكَ يَثْمِكُ الْمَالُّ مِنْهُ مُ وَالْطَالِبُ وَالْمَاغِبُ وَالْمَاهِبُ وَلَنْتَ النَّاظُ فِي مُوَايِجِهِ فَأَسْتُلْكَ بِجُودِكَ وَكُرُمِكَ وَهَوْانِ مَاكَنَّكُ مَلَيْكَ أَنْتَكُمْ عَلَيْ عَنَى وَالِهِ وَآسَتَمَا مَا اللَّهُ مَدَّنَّكِ إِنَّ لَكَ الْمُلْكِ وَلَكَ الْحُدّ لالدالْأَاتَ اللَّهُ الكُّرُهُ الكَّنَّانُ النَّانُ دُوْ الْجُنَّالِ لِ الإيكالم بديع الموات والارض مهما فتمت بن عبارا المؤونين مزتحيراً وغافية آؤبركة أوهد عاؤعلا مثان ٱۏڿڔ۫ڗؖؠؙڽؙؙڹؠڡٙڲڹۿڿڐۼڡؽۑٳڵؽٳڬٲۏٞڗٛڣۼؙڟؠٛۼڹڒؙؖ دَرَجَة آوَتْعُطِمهُم بِهِ حَدِيرًا لِمِن عَيْنِ لِلَّهُ نِيّا وَالْاَحْ وَأَنْ تُورَفَى جَعْى وَنَصِيبِهِ مِنْهُ آسَنُلُكَ اللَّهُ وَإِنَّ لَكَ ٱلْمُلْكَ وَأَحْلَى لَا لِلَّهِ الاآنت أن فُصِل عَلْ عَلَى وَالْ حَبَّى عَبْدِلَدُ وَرَسُولِكَ وَحَبِيدِ فَ صغوتان وخرتان مؤخلفات وعلى العكبالك بزارا لكاهدين

ينم سنة ترتخ الحجيم الحجل فيفاكا قول قبال المناء والدخياء والأ بعَدُ مَناءَ الْأَصْلِياءَ الْعَلِيمُ لِللَّهِ عَلَا يَنْسَى مَنْ ذَكُوهُ وَلا يَنْفُونُ أَنَّ شَكِوهُ وَلا يُعْبِينُ مَنْ دَعَاهُ وَلا يَقْطُعُ رَجَاءٌ مَنْ رَجَاهُ اللَّهُ مَ إِنَّى الشهلان وكفي مات شهيدًا وأشهل جَمِع مَلْنَحْ كِلْ وَدُسُلِكَ وَدُسُلِكَ وَكُلُونَ سَمُوالِكَ وَحَلَادُ عُنْ اللَّهِ عَنْ يَعَثْ مِنْ إِنْكَالُكَ وَرُسُلِكَ وَإِنْكُ مِوْاَصْنِافِ خُلِقك إِنَّ أَشْهَدُ الْكَ أَنْتَ الْمُدُلا إِلْهُ الْإِلْاَ أَنْتَ وَجُدًّا المنظمية الدولا على المركاف القولان ولانتبيل وآن عا صَلَّالِمُهُ عَلِيرَ وَالدِّعَبْدُلدَ وَرَسُولُكَ ادْى مَا خَلْمَهُ إِلَى لَعِبْدِهِ خاهَدَ فِي اللَّهِ عَنْ مَعْلَ مَنَ أَجُهُ الدُّوَّالَهُ أَنَّهُ مِنَا أَمْوَا مَنَ النَّوْا . وَأَنْدُ رَبِيَا هُوَمِيْدَ قُ مِزَ الْعِقَابِ اللَّهُ مَنْتِبْنِي عَلَى بِيْكُ مَا آخِيَةٍ ولازُ عُ بَلْيَ عِنْكَ الْإِنْكَ يَتَنِي وَهَبْ لِي أَنْ لُكُ نَكَ رَحَدُ إِنَّاكَ آنتَ أَلُوَهُا أَبْ صَلِ عَلِي مُعَلَىٰ الْمُعْلِدُ وَاجْعَلَىٰ مِزَاتَبْاعِرَة شيعته والمشرف ومرتبه ووفقني وداء وض فيخات وا آؤجبت عكي فيهاأين الطاعات وتعملت لأفيلها متن العظاف الخراف المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة سيدالنا جدين وفيزالفا بدين عاليك ينصلوا القدوك عليه والأ الطيبن والبالز الطاهرن وهومن ادعية التعيفة الكاملة والظاف

الكغيارصلوة لايغواعظ الحصافها الاانت وآن تشرك إلى صابح من دَعَالَ فِهُ لَهُ الْيَوْمُ مِن عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ لِارْجَالُهُمْ عُلْتَ عَلَيْهِ مِلِ إِنْ عَرِ وَالْمَغِفَرَةِ فَيَامِنَ رَحْمَتُهُ وَاسْعَةٌ وَعَفَى وَ وَأَزْكَفِعُ رَكَنَا وَهَمْ إِنَّكَ عَلِحُ لِشَيْ قَلِي كُلِلْهُ مَّ لِلِيْكَ تَعَرَّكُ عَظِيرً لا عَظِيمٌ لا عَظِيمُ لا حَرِيمُ لا حَلِيمُ لا حَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ بخابجي وللِّ أَنْوَلْكُ أَلِوْعَ فَقْرِي وَفَاقِتَى وَمَنْكَبَتِي وَانْ وعُدْ عَلَى يَرْجُمْنِا } وَتَعَطَّفْ عَلَى يَفِضْ اللَّهِ وَتُوسِّعْ عَلَى وَفَعَدُ فَانَ اللهة ان هذا الفام يُخلَفانك وآصفيانك ومواضع أمَنانك بمغيفوتك أؤتوص بعبلى ولمغيفرتك ورحمتك أوسع مزديق فَعِلْ عَلَى عَلَى وَالْ مُعَلِّلُ وَتُولُ قَضَاءُ فِي طَاعَةٍ هِ لَ عِلْدُولِكُ فِي لِلَّهُ رَجَّةِ الزَّفِيعَةِ الْتِي أَخْتَصَفَّتُهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَلِيْهَا وَتَيْسِرِذُ لِكَ عَلَيْكَ وَيفَعْرِي لَيْكَ وَغِنَا لَيْجَنِي فَاذِلَعْ لِذَ لِكَ لَا يُعْالَبُ آمُرُكَ وَلَا يُعَادُ وُلْكُمْ وَمُ مِنْ مَدْ بِيرِكَ كَيْفَ الصِّبْ عَيْرًا قَطَّ الْأُونَاكَ وَلَمْ يَعْبِرُفْ عَنْي سُو يَّ فَطُ أَحَدُّ عَيْرُ لِدَ رشنت وآفى شنت ولياآنت آغَمُ بِهِ عَيْرٌ مُنَّةٍ مَعَلَى خُلِقِكَ وَلَا وَلَا أَرْجُولًا مُوالِحَ إِن وَدُنْنِا يَ سِوْالَدُ اللَّهُمَّ مَنْ تَعَمَّا لِا مِنْ لإداد لِلَهَ عَتْمَ عَادَصِ عُوَنَّكَ وَخُلْفًا وُكَ مَعْلَوْ بِيَنْ مَقْهُ وبَرَّفِيتَ إِلَى وَتَعَبُّوا عَلَّ وَاسْتَكُلُّ لِوَفَادَةِ إِلَى خَلُونِ زَجْآءً رِفِهِ وَتَوَافِلْم يَرُونَ مُكِّكَ مُهَدِّلًا وَكِا لِكَ مَنْهُ ذَا وَفَرْ أَنْضَكَ مُحْزَفَةً عَنْ جَعَا وَظَلَبُ نَيْلِهِ وَجَاثَرَتِهِ فَالَّيْكَ يَامُولايَ كَانَتِ ٱلْمَوْعَ نَصْيَةٍ يَ آشْراعِكَ وَمُنَنَ بَدِيكَ مَنْرُوكَةً اللَّهُ وَأَلْحَنَّ أَعْدُ أَعْدُ أَنْهُمْ وَاللَّهِ تَعْبَنَى وَاغْدَادِى وَاسْتِعْدَادِى وَجَاءَ عَفُولَ وَوِفْلِ لَـ وَطَلَبَ وَالْاحِينَ وَمَنْ رَضِي بِعَعْالِهِمْ وَآشْيَاعَهُمْ وَآتَنَاعَعُمْ اللَّهُمْ نَيْلِكَ وَجَائِزُنَكَ اللَّهِ وَفَعَرِلْ عَلَى حَبِّهُ وَالدِّحْبُ وَلا تَخِيَّرُ لِلْهُوَ صَرْعَا عَيْ وَالْ عَنْ إِنَّكَ حَمِيدٌ جَيدٌ كَصَلَّواتِكَ وَرُكَانِكَ وَ فالنامن وحانى يامن لايجفيه وسائل ولاينفصه فالل فانها يَحِيَّانِكَ عَلَى أَصْفِياً لَكَ إِبْرُهِيمَ وَالْدِالِهِ فِيمَ وَعِيْلِ لَفَرَجَ وَالْزَحَ والنفئرة والتركي والتأبيك كم اللهم وأجعلن من الهل أنويد أتك ثِعَةُ مِنى بَعِمَلُ صَالِح قَلَّ مَنْهُ وَلا شَعَاعَة عَنْوُقٍ وَجَوْتُهُ إلا والإيمان مات والتعمليق برسولك والائمة الذبن حمت القائم شَعْلَعَهُ حَبِّ وَاهِلَ بِيْسِهِ صَلَواتُكَ عَلِيهِ وَعَلَيْهِ مِسَلَامُكَ أَيْنَالُهِ مُّعَوَّا فِإِنْ مُ وَالْإِنْ أَوْ وَإِلْفَا مُا يَعَنَّا مَا أَنْ فِي عَظِيمٌ عَفُولَ الْمُ عَفَّقُ رِمَنْ يَجْرِي دُلِكَ مِهِ وَعَلَى لَكَ يُعِلَمِينَ دَجَالُعَالِمِينَ الْمُعْدِلِينَ

الناى والمنافز فقالكا اذلكم على ذارة مقبولة والعرب فالبلى فيكمف ذووه يابن وسول الله فالاغقس ليوكم المحترار فيج والبراطه ثنابك واصعدا لاعلى ذاول الفواء واستقبل القبلة بوتهك بعد فايبين ان القبرهذاك يقول اقد تباك وتعاكيما تُولُوا فَهُرَ وَجُهُ اللهِ مَمْ قَلَ لَتَ المُ عَلَيْتَ يَامُولا في وَابْنَ مُولاي وَسَيِّدِي فَوَابُوسَيِّدِي السَّلَامُ عَلَيْكَ يَامُولَا فَيَا الْمَالُولَ الْمَالَعَةِيل وَالنَّهُ يَدَبْنَ النَّهُ يِلِ التَّلامُ عَلَيْكَ وَوَحَدًّا فِيهِ وَوَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَانُ رَسُولِ الْيَدِيقَلِي وَلِينًا فِي وَجَوَا رِجِي وَإِنْ لَمُ آزُولَة بِنَقِلْهِ فَيَ ٱلمُشَاهَدَةِ وَعَلَيْكَ التَّلَامُ يَاوَارِتَ ادَمَ صِعْوَةِ الْقِهِ وَوَارِتَ نَعِ بَعَيَانِيهُ وَوَارِثَ إِبْرُهُ بَهِ خَلِيلَ نَيهِ وَوَارِثَ مُوسَى كَلِيرَا فِيهُ وَوَارْتُ عدر وج الله وكليّم ووارت عَرَجيب ليه وَيَديّه وَرَسُولِهُ وَّ وَارِثَ عَلِيَا مِيلِ لَوْمِنِينَ وَوَعِي رَسُولِ اللهِ وَعَلِيقِتِه وَوْاتِ الْكِينِ عَلَجْ وَصِيلَ مِيلِ لَوْمِنِينَ لَعُوَ اللَّهُ قَالِلَ وَعِينَ دَاللَّهُ عَلِيْهُوْ الْعَنَابِ فِي هِذِهِ النَّاعِدَ وَكُوكُ لِنَّاعِدَ الْمَالِمَةِ مُنتَقِرُ إِلَى فِيهِ جُلِ وَعَنَّ وَإِلَى جَدِكُ وَسُولِ اللهِ وَإِلَىٰ آسِكَ أميرا فونينين والياخيك أنحين وأكيك يامولاى عكيك سألأ الله وَرَحْمَتُهُ وَبَرُكَانُهُ بِزِيارَ فِي لَكَ بِقَلْبِي وَلِيانِي وَجَمِعَ جَوَالَّهِ

ع المكين وقبور أتج علياته وهوفي بلده فليغت ل فيوجيا والمسترثونين فطيفين وليزنج الى فلاة من الارض تمصلي ازبع وكعات يقرافهن ماتيته مزالقوان فاذاقهد وسرفليقهم سنفيل وليقل لنالام علينك أينها البيق ورجمة الله ووكاته السلام عليا آيُّهُ النِّينُ الْمُرْسُلُ وَالْوَضُ الْمُ يَضِحُ وَالْبِيدَةُ الْوَهُ [ } وَالْبُقَا المنتقبان والاولاد الاعلام والامتناء المنتقبون حيث انقط النَّحْةُ وَالْيَالْمُلْمُ وَوَلِدُكُوا لِخَلْفِ عَلَى رَجَةِ الْجَوْفَقَلْم للمُسْلِمُ وَفَا رَبِّ الْمُعْدَةُ مَعْدَةً مَعْدَةً مُعْدَلًا مُعْدِلًا مُعْدِلًا مُعْدِلًا مُعْدِلًا مُعْدِلًا عَدُّوْثُ إِنْ أَنْ الْعَالَمِينَ بِفَضِلِكُمْ مُقَرَّ بَرِجْعَتِكُمْ لا أَنْكُونِيهِ فَكْرَةً وَلاَ زُعَمُ الْإِمَا شَاءً اللهُ شِيعانَ اللهِ ذِي ٱلْمَاكِ وَالْمَلْدُوتِ يتج الفديا شائلة جبيع خلفه والسلاع على والجدادك وَالسَّلْمُ عَلِيَكُمْ وَرَحْمُ الْقِلْمُ وَرَكُاللَّهُ وَفَيْ فَالتِرَاحِي افعل على كلج والوكة ومنها أن تزورسيدالي ماء اباعبداته الحيز جلوا وسلام على بعد الخصي مان زيارة على المرابعة المعترسة فقال غا لا بُوعِيل قدعل المرك أن برسير بالحنان تروم الماعبد لقد عليتا فكأشكرة فالافال فكراشهرين مرة قالافال فالخفكلسنة فالاقالة الجفاكدبيركم فالعابن سول مله قلة الزاد وبعد

ر برایم منابع منابع

ي

الطايفة وغيروعن وعبدا تسعلانها تدعا لالقيقان يصاجر المنت بعدالعصريوم الجعريها الصلوة اللهة انتحراصكا الله علاله كَا وَصَفْتَهُ فِي كَالِكَ حَيْثُ تَعَوْلُ لَقَدْ خَاء لَا وَسُولُ فِي النَّفِكَ عَزِيْرَ عَلَيْهِ مُاعَيْنُةُ مَ مِينُ عَلَيْكُ مِيا لَوُّمِنِينَ وَوُفُّ رَجِيمٌ فَافْهَدُ آنَّهُ كَاللَّهُ وَاَنَّانَ لَمَ أَمُرُ إِلصَّا وَعَلَيْهِ الْإِلْعَكَ أَنْ كُلُّيْتُ عَلَيْهُ آنت وَمُلْتَكُكُ وَالْوَلْتَ وَمُحْتِحِهِ وَوْإِيكَ إِزَّالِقَةَ وَمَلْتَكَتَّهُ يُصَلُونَ عَلِالنَّتِيِّ لِلاَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُواصَلُوا عَلَيْهِ وَمَلِكُوا لَنْهِيمًا لابخامة إلى صلوة أحربين الخلوقين بعد صلوتات عليه ولا الى تزكيم إلا أُوبَعَلَ تَركيتِكَ بَلِ الْحَلْقُ عِيدٍ مُوالْحُتَاجُ نَ إِلَى فُلِكَ لِا نَكَ يَعَلْنَهُ لِالْمِكَ الْهِ يَلْ الْعَبْلُ لِينَ الْأَوْ الْلَوْنَ فِي وَ جَعَلْتَ الصَّلَوْةَ عَلِيَهِ وَثُمِرَ مِنْكَ وَوَسِيلَةً وَزُلْفَةً عَنَدَ لَا كَالْتُ المؤمنين عَلِيْهِ وَامْ مَهُمُ الِصَّلْوَةِ عَلَيْهِ لِيَزُو ادُوا بِها ا أَرَّةً لَدَيْكُ وَكِوْامَةً هَلَيْكُ وَوَكَنْتُ الْأَصْرَلُونَ عَلَيْهُ مِلْتُكَيِّلُونَ يُصَلُّونَ عَلِيَّهِ وَيُبَلِّعُونَهُ صَلَّو مَهُ وَتَهَلِّيمَهُمُ اللَّهُ مُ رَبُّ عَلَى فَأَ آسَنُاكَ عِناعظت بدمِن أمِرْ عَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَأَوْجَتَ مِنْ حَقِبِهِ أَنْ تُطْلِقَ لِسَالَى مِزَالْصَلَوْةِ عَلَيْهِ عِنَا تَحِبُّ وَتَوْضَى وَهَا لْمُثْطِلِق بِهِ لِسَانَ آخِيهِ مِن خَلِقاتَ وَلَمْ تَعُطِهِ إِنَّا مُثْمَ تَوْيَتِينَ عَلِي

فَحُصُ لَا مَيْهِ وَشَفِع لِقَبُولِ ذَلِكَ مِنِي وَأَنَا بِالْمِرَاءُةِ مِزَاعَلَالًا وَاللَّهُ مُنْ وَعَلَيْهِمُ التَّقَوَّبُ إِلَى اللَّهِ وَالدَّكُمُ آجْعِينَ فَعَلَيْكُ صَلَوْاتُ الله وَوصُوْاللَّهُ وَرَحَتُهُ مُعْتَوَلل ينارك قليلا وتوجم وتخل وصانا فكرعلى ناكح ين علائل وهوعند بطرؤاله ولم عليك بمثلة النثم ادع القدما اكجبت من المودينات ودنيان م تصل اربع وكغات فالنصلوم الزناية تمانيته اؤستداوا وبعزاو يختاف فالما منان تستقبل القبلة نحق والدعيد المتعطيان وتقول أنامو فيفك يامنولائ وابن مولاى وسيتدى وابزسيدى ومود فك يايد وَابْزَتَيْهِى الْمَوْلِيَ بَرْأَكُمْ يَنِي وَمُوَدِّعُ فُهُمُ الْمِسْادَةِي الْمَعْشَ الشهكاء تعكيث مسلام الله ورجمته وتركانه ورضوانه صفا مادوى غنه جليان الدفن كالظهري الجند وصابع الماتير يقرافا لاولى الحدوقل هوالتداحد سكع ترات وفى الثانية مشلفاك وفالعد فاعمها أللهة اجتلى فزاض أبحته التحشوها البركة وَعُارُهَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْمُ مَعَ مَنِينًا عُمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَآمِينًا أَفِي عَلِيالِ اللهُ مَا تَصَرُّه بليّة ولم تصبه فتنا الله عدا اللخوي وجع الله بكندوس عدوا برهيم عليكالم ومنها مايقال عقيب صلوة لعصريم مخدوة وذكر فاطرفامندفي الثأالة تقتبا وغالم نذكره مارواه شيخ

ٱلالِيمِ وَأَشْهَدُانَ مَا أَتَانَا مِن عِندِكَ وَأَخْتَرَ فَالِيهِ عَنْكَ لَنْكُو اليعين لاشك فيدومن رت العالمين المهر تصر لقاع عرفة وَرَسُولِكَ وَنَيِيْلِكَ وَوَلِيِّكَ وَنَجِيِّكَ وَصَغِيْكَ وَصَغُولِكَ فَيَكِ مْزَخُلْقِكَ الَّذِي كَانِتَجَبْتَهُ لِرِسْالَتِكَ وَاسْتَغْلَصْتَهُ لِلهِ يَلِكَ وَاسْتُو عَيْتُهُ عِبْادَكَ وَأَنْتَمَنَّتُهُ عَلَى وَحِيلَ عَلِمُ لَفُهُاى وَنَابِلِكُنَّهُ فَي وَالْعُرَّةِ ٱلوُّنْعَ فِيهِ آبِنَيْكَ وَبِينَ خَلْقِكَ الشَّالِمِدِ لَمْ الْمُقَيِّمِ عَلَيْهُ مَا الْمُ وَافْضَلَ وَأَذِكِ وَالْمُقِرِّ وَأَنْنَى وَالْمِيِّهِ مَاصَلِّينَ عَلَىٰ آحَدُنِ خَلِقِكَ وَانِيْهِ الْكَ وَرُسُلِكَ وَاصْفِيا الْمَالَظُ لَصَيْنَ مِنْ عِبَالِد اللهمة واجعك صلواتك ورضواتك وتعفلاتك ومعافاتك و كوامتك ويختنك ومثلت وفضلك وسالامك وتشرفك واغظا وتعجيك وصلوات ملفكات ورسلك وانبيانك والأوجيا وأثما وَالْضِدَيقِينَ وَعِبْلِولَ الصَّلِي مَن وَحَثَنَ أُولَتُكَ وَفِيقًا وَآهُلِ التموات والارضين ومابدتها وماقوقها وماتعتها ومابين انخافِقَين وَما بَين أَلْمُوا أَء وَالْنُهُ وَلَقَعَ وَالْفُرِ وَالْفُرِ وَأَلْجُوا وَالْجُو وَالْدُوْآَيُ وَمُلْبَتِعُ لَكَ فِي الْيَوَوَالْخِرَوَ فِي الْظَلَّةِ وَالْفِيا الْغِيَّةِ والاصال وفي لما الكيل واطراف لنهار وساعاته على عَلَيْ فِي الْ

سيدا أنساين وخاج التينين وامام المتقين وموك الفيسين

فُلِكُ مُ الْفَقَتُهُ يَهِثُ ٱخَلَتُهُ مَلَى قُلْ سِكَ وَجَنّاتٍ فِرْدُوسِكِ مُّ لاتُغَوَّرُ يَيْنَ وَمَيْنَهُ ٱللْهُ مَا إِنِي ٱبْكُ الِلِثَهَا دَوَ لَهُ ثُمَّ الصِّلْ عَلَيْهِ وَانْ كُنْتُ لا ٱللَّغُونَ ذلك وطي تَضْهِ وَلا يُعَبِّنُ ولا اللَّه صَمِيرِي وَلا ألاءُ عَلَى التَقَصِيرِينَ لِجَرِ قُلْ دَفَ عَنْ بُلُوعِ الْوَا عَلَىٰ فِينَهُ لِا لَهُ حُظْ لِي وَحَقَّ عَلَى وَاذَاءَ لِلا أَوْجَبْ لَهُ وَعَنَّعَ إنَّهُ قَلْ بَلْغُ رِسَا لَا يَكَ عَيْرُ مُفَوِّطِ فِيما آمَرَت وَلا بُعَاوِ ذِلِيا فَهَيَّ وَلا مُقِيضٍ فِيها آرَدُت ولا مُتَعَدِّلُ لِما آوصيت وَتَلا أياتِك عَلَى ا ٱلْمَرْكُ إِلَيْاءِ وَحَيَكَ وَجَاهَدَى سَبِيلِكَ مُقْبِلًا غَيْرَ مُلْيِرِ وَوَفَى بعَهْدِ أَدُوصَنَكُ قَوْعَدَ أَدُ وَصَلَحَ بِأَمْرُ لَدُلاَيَافُ فِيكَ لِوْمَةً لَا يَمْ وَالْعَلَهُ فِيكَ لَا فَرْبَيْنَ وَقَرْبَ فِيكَ لَلَالْعَلَيْنَ وَأَقْرِيظًا وأنتربها سراوعلانية وتعاعن مغصيتك وانتعيفا يسُّ اوَعَلانِيَةً وَانْهَدُ آنَهُ تَوَكَيْ مِنَ الدُّنْ الراضياعَ لَتَمْضَيًّا عِنْدَ لَنَحُوُدًا فِي لُلْعَقِينَ وَانْدِيالَاكَ الْمُرْسِلِينَ وَعِنْ إِلَّا لَكُنْكُ الْمُصْافَيْنَ وَاتَّهُ غَيْرُمُلِي وَلا ذَمِيمِ وَانَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُتَكِلَّفِينَ وَانَّهُ لَمْ يَكُنْ سَاجً اوَلا يُعْمَ لَهُ وَلا كَاهِنَا وَلا تُكُفِّنَ لَهُ وَلا شَاعِكُ ولانيُرَلَهُ وَلا كَنَابًا وَآنَهُ رَسُولُكَ وَخَاتُمُ النِّبَدِينَ جَاءُ بِالْحَقِينَ عِنْدِانِحَةُ وَصَدَ قَالْمُ لِينَ وَأَثْهَدُ أَنَّ الدَّيْزِكَ نَهُوهُ وَأَثْقُواْ لَعَلَّا

تَعْرَبُهُ عَنْنُهُ وَآفِرْ تُعْيُونَنا بِرُ وَيَتِهِ وَلا تُعَرِّقُ بَعِيْنا وَيَدِينُهُ اللَّهُ حَبِلٌ عَلَى عُبُرٌ وَالْعُبُرُ وَأَغِطَهِ مِنَ الْوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةِ وَالْمُ وَالْكِ اللَّهِ مَا يَغْبِطُهُ مِلْكُلَّ اللَّهِ لَلْكُورَ مُونَ وَالْبَيْنُورَوَالْكُو وَأَكْلُقُ آجَعُونَ اللَّهُمَّ بِيضٌ وَجَهُ وَآعِلُ كَعِبُ وَأَفِلِ عَلَيْهُ وَأَفِلِ عَجْمًا وَأَفِلْ عَجْمًا آجبُ دَعْوَتَهُ وَابْعَثُهُ الْمَقَامَ لْلْحُوْدُ الْإِنْ يَ وَعَلَّى مُ وَالْحَجِيمُ وَلَشَا وَاجْنُ لَعِطِيَّتُ أُوتَقَبِّلْ شَفَاعَتُ أُواعِطِهِ سُوَّلَهُ وَشَرْفُ بُنْيَالَةً وَعَظْمٌ مُوْفِالَهُ وَيَوْدُنُوُرُهُ وَآوْدِدُنا حُوْضَهُ وَاسْقِنَا بِكَأْسِهِ وَ تَعَبَّلُ صَلَاةً أُمِيِّنَهِ عَلَيْهِ وَاقْتُ ضِينًا آثَوَهُ وَاسْلُكُ لِبَاسَبِيلُهُ وَتُوْ على مِلْيَهِ وَاسْتَغِلْنا لِسُنِيَّةِ وَأَبَعَثْنا عَلَى مِنْهَاجِهِ وَاجْعَلْنا لَهُ مِدِينِهِ وَنَهُتَدِي بِعُلَاهُ وَنَقْتَدِى لِمُنَيَّةٍ وَنَكُونُ مِزْشِيعَةٍ فَ مَوْالِيهِ وَاوْلِنَيْاتُهُ وَاجِبَّاتُهُ وَخِياراً فَيِّنهُ وَمُقَلِّمٌ وَثُمْرَتِهِ وَتُخَتَّ لِوَآثَهُ نُعَادِيعَكُ وَهُ وَنُوالِي وَلِيَّاءُ عَنَّى نُورِدَنَا عَلَيْء بَعْدَ أَلْمِثَنَّا مَوْ رِدَهُ غَيْرَ خَزايًا وَلا نادِمِينَ وَلامُبَدِّي لِينَ وَلا نَاكِمْينَ ٱللَّهُمِّ وَأَعْط عُمَّا أَصَا اللهُ عَلِيهِ وَالِهِ مَعَ كُولُ وُلْفَةٍ وُلْفَةً وَمَعَ كُولَةً وَيُرْرُونَعُ كُولُ وَسِيلَةٍ وَسِيلَةً وَمَعُ كُولَ فَضِيلَةٍ فَضِيلَةً وَمَعَ كُلِّسَعْا عَرِشَفَاعَةً وَمَعَ كُلِّلَا أَمَّةً كَرَامَةً وَمَعَ كُلْخَيْرًا خَوْا وَمَعَ كُولَ شَرِي مَتَمَا وَسَعِعُهُ وَكُولَ مِن يَنْفَعُ لَهُ مُؤْلِقَتِهِ

ولية المنبلين وفاعل العُرالْعُ الْحُلِين وَرَسُولُ وَالْعَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ وألإنن والاغجبين والشامرا البشركامين النب والداع اليك بإذناعالتناج المنيرالله وصل علي والمعتر فالاوليز الماللة صَلَعَلَى عَبْرَةً إِلَى عَبْدِفَ لَاخِينَ وَصَلْقَلَ عَبْرَوَ الْحَدِيقِ الدِّينِ يَوْمَ يَقُومُ لِرِّبِ أَلْعَالَمِينَ ٱللَّهُ مَصِرًا عَلَيْ عَبْدُ وَالْحَكِّهِ كَا مَلَ نُتَنَابِهِ ٱللَّهُ وَصَلَّمَا يُعَلِّي وَالْحَكِي كَا اسْتَنْقَلْ تَنَابِهِ ٱللَّهِ صَوْلَ عَلَيْ عَلَى وَالْحُنِي كُمَّا أَنْعُثُمَّنَا بِهِ اللَّهُ مُصِلًّا عَلَيْ عَلَى وَالْحَقِدُ كُمَّا الحينتابه اللهم ولعلى على على والنعب كاشر فتنابه اللهم صَلَ عَلَيْ عَبْدُ وَالِحُكِمُ كَمَا أَعْزَ رَسَّا إِلَّهُ مُصَلِّ عَلَيْ عَنْ وَالْحَيْرِكُمَّا فَضَلْتَنَا مِهِ اللَّهُمَّا جُرِيْتِنَا عُمَّلُ اصْلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَالِهِ أَضَلَ اللَّهُ المازيق الفيعة ببياع أفيته ورسوكا عنن انسكته اليام اللغ اخصُصُه وَإِضْ وَالْفِي الْفَصَايِلِ وَلَيْفِرُ الْفَالِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ العلانع اعلاطلين فحنات وتعزف مفعرص وثروعنك مليا مُقْتِدِ وَاللَّهِ مُقْتِدِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنْ يَوْضَى وَزِدْهُ بعد الضاوا لجعلد أحتى خلفك منا بجل الواعظم فيعند عُلِمُ وَأَوْفَرُهُمْ عِنْكَ لَنَحْظًا فِي كُلْخِيزَ أَنْتَ فَارِمُمْ بَنِيَهُمْ ٱللَّهُمَّ أَلَّهُ عَلَيْهِ مِن نُرْدِيِّينِهِ وَأَوْ وَاجِهِ وَأَهْلِ مِنْيَامِ وَذَوى قَالِبَتِهِ وَأَمْدَاهُنَّ

المطَعَى إِنْ الْهُداية الْهَدِينِينَ عِيلِ الْفَالْيَنِ وَلَالْفِلْوَ الْمُولِلِينَ الْمُولِلِينَ وَالْفُ عَنْ وَالْحَمْ وَطَهْرَ مُ مُ ظَلِيرًا ٱللَّهُ مَصَلَعًا مُحَلِّدُ وَالْحَلِّي فِي الاولين وصل على عجر وال عكرف الاخرين وصل عليم والك الأغلى وَصَلَّ عَلِيَّهُ مِنَّا بَدُ الْإِيدِينَ صَلَّوةً لأَمْنُتُكُ فِأَوْلا أَمَلَ دُوْ رضاد امين امين رَبّ العالمين اللهُ وَالعَن المَن يَن بَدُّ لُوا دِينَا دِينَكَ وَكِيَابَكَ وَغَيْرُوالسِّنَةَ نِينِكَ عَلَيْهِ سَلَامُكَ وَأَوْالُوالْحُقَّ عَنْ مَوْضِعِهِ ٱلْغَ ٱلْفِ لَغْنَة مُخْتِلَفَة غَيْرُمُوْتِلْفَة وَالْعَنْهُ لَلْفَ ٱلْفِ لَعْنَةِ مُوْتَلِقَةِ غَيْرُ يُحْتِلِفَةٍ وَالْعَنَّ أَشْلِاعَهُ وَأَبْاعَهُ فَيَ مَن رَخِي بِغَعَالِم مِنَ اللَّهِ لِينَ وَاللَّحِينَ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا وَلَاحِ أَلْمُنْ وَالِهِ وَفَاحِمُ إِنْجَالِهِ وَوَحَزَّ الدُّنْيَا وَالأَخْرَةِ وَ رَحِيمُ العُطِمِنُهُ اما تَفا ؛ وَتَمْنَعُ فِيهُ إِمَا آثَا ؛ آسَنُلْ ، بِنُوبِ وجهات ويحن فالم صوّالفه على واله أغط محكا عدر ترض ورلغ الوسيكة العظم اللهم اجعل فكرافي لشابعين فايتر وفي المخين كِلْمَتَهُ وَفِي الْعَالَمِينَ فِي رُولُولَ الْكِينَةُ أَعَلَاعُ فِي الْفِرْدُولِيُّ أَجَنَةِ الَّتِي لاَيَعُوْفِهُ الرَّجَّةُ وَلاَيَعُضَّالِما شَيٌّ اللَّهُمَّ بَعِنْ وَخَصْرُ وَآمِنَ وُرَهُ وَكُورًا لَهِ أَلِمَا فِظَ لَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلَ مُحَمَّا أَوَّلَ قَاعَ لِلْإِنْ بَحَنَةِ وَأَوَّلَ دَاخِلِ وَأَوْلَ شَافِعِ وَأَوَّلَ مُشَفِّعَ ٱلْلِهُ مَصَلَّفَظُ

وَغَيْرِهِمْ مِزَالُامِمَ حَتَى لايُعْطَى مَلَكُ مُقَرَّبٌ وَلا بَيَّ مُرْسَلُ وَلاَعَبْدُ مُضَطِّقً إِذَا دُونَ مَا أَنْتَ مُعْطِيهِ عُكَّا اصْلَالِيهُ عَلَيْهِ وَالِهِ يَوْمَ الْفِيدَ ٱللَّهُ وَاجْعَلُهُ ٱلمُقَلَّمَ فِي اللَّهُوَةِ وَٱلمُوتُوبِهِ فِي لا فَرَةٍ وَلَلْنَقِّهُ إِنْهِم فالشَّعْاعِة إذْ أَغَلَّتَ بِنُورِكَ وَجَيَّ بَالْكِكَابِ وَالنَّدِينَ وَالصَّابَعَيْنَ وَالنَّهُ لَا وَالصَّالِحِينَ وَقُضَّى مَنْهُمْ الْكِتَّى وَقِيلَ الْخُنُ لِينَّا وَسِّ العالمين دلانيومُ التعابُن دلك يومُ أنحتم وذلك يومُ الازفاج دلك يوم لائتُتَقَالُ فيرالعَ أَن وَلانتُكُ فِيهِ النّواك ولايُتُكُ فيأدمافات اللهة فصراعل تخب والنخار كأفضل ماصلين وَرَحِيْتَ وَفَارَكْتَ عَلَىٰ الْمِوْمِ وَالِ الْرِفِيمِ الْكَ تَمَيِّلُ مَجِينًا لَلْهُ وَامْنُنْ عَلِي حِيْنَ وَالِحُيْنَ كَأَمَنْفَ عَلِي مُوسِي وَهُرُونَ لَلْهُمْرَةً عَاجُكِهُ وَالِ مُحَكِّدُكَا فَضِلُ مِاسَلَتَ عَلَىٰ فُح فِي الْعَالَمِينَ اللَّهُ مُصِلًّا عَلَيْعَبُوالِ عَبُوعَلَىٰ لَأَمْنَةُ الْمُلِينَ الْأَوْلِينَ مِنْهُمْ وَالْاحِينَ ٱللَّهُ وَصِلِّ عَلَيْ عَلَى وَالْمُحَدِّ وَعَلَى إِنَامِ ٱلْكُلِينَ الْلَهُ مَوَاحَفَظُهُ فِي بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِرْخُلُفِ، وَعَنْ عِلله وَمِنْ فَوْقِه وَمِرْتَغَيَّهِ وَأَفَعَ لَهُ فَقَالِيرًا وَانْفُرُهُ نَصَراعَ زِيرًا وَاجْعَلَ لَهُ مِنْ لَكُ ثُلَاثًا نَصِيلًا اللهُمَّعِيلُ فَجَ الْ يُحَيِّرُ وَاهْلِكَ أَعَلَا هُمُ مِنْ أَيْحِنَ وَالْإِنْ لِلْعَ صَالَعَلَى عَنِهِ وَالْهِلَ بَنْيَهِ وَذُرْنَتِهِ وَأَزْواجِهِ الْقِيْبِينَ الْمَاخِيا لَكُمَّا

بَاوْتَيَهَا مَرْضِيًا عَنْمَعْبُولًا فِيهَاعَهَا فِي ذَارِلُكَمَوْ انِ وَمَلَاكِمَ ٱلاَفْيَارِٱللَّهُ قَانِي آعُونُهِ بِنَ مِنَ أَنْظِا وَزِلْوَالْهِا وَسَطَوْلِتُ اللَّهِ وتسلاطينها وتترشيا طينها وتبغي منتلخ عكتي فيها أفلهم مؤازات فَارَدُهُ وَمَنْ كَادَ بِي فَكِنَّهُ وَافْقَاعَتَى عُيُونَ الْفَرَةِ وَاعْضَ مِنْ ذَالِكَ بِالسِّكِينَةِ وَٱلْمِنْدِ وَمَكَ أَكْمَ لِمَنَّةَ وَاجْعَلْنَ فِي مِنْ لِ الواقى وآضل كي خالى ونارك لي آهلي ومالي ووكر يود وَّمَنَ أَحْبَدُتُ فِيكَ وَآحَبَّنِي ٱللَّهُ مَلِ غَفِرْ لِي مَا قَلَّهُ مُنَّ وَمَا آخَنَّ وماآغلنت وطاآنه رفت ومانجيث وماتعمك أللهم الات خَلَقْتِي كَالرَدْتَ فَاجْعَلِي كَانِيْتُ لِللَّهِ الرُّاحِينِ وَلَيْتُ يقيا يرع عربيقا المغن الغزافانه من الدرالة عوات ومن المهمات بعد العصريوم الجمعة وسبب لقضاً الخاجات فقد دوي النيخ وعيومات متعددة غمولانا بولمعفر عن بعلى الماقع إسيعلى الحين الحين على غل بياميل لمؤمنين الشعلية المنطقة المعين المدخال غامني الدلابل يمخوان عزوط مفاديره واحكامه على احت وقفنا وسينفظ فد تصنآء وقلم وحمدفيك فعاهل يابني اندكا للفظ بكلة تماانير الماحتي المقود بعد موتى بالني عشر في افاتى احداد بجراصله القدتعا تقولد غارة وعشية فيشغل كالصالف الفرطان يكط كأ

عُمْدَةُ النُّحَدُ الوَّلَاةِ النَّادَةِ الكَّفَاةِ الْكَهُوْلِ الْكِوْلِ الْكِوْلِ الْكِوْلِ الْكِ القراق الفخاع اليوث الأنظال عِصَدُّ لِنَ اعْتَصَمُّ مِنْمُ وَالِحَارَةُ لِنَ استجاديهم والكهفا كتبين والفلك كارتزى ألج العامرة فألزا عَنْهُ مَارِقٌ وَالْمُتَازِحُ عَنْهُمْ ذَاهِقٌ وَالْلَازِمُ لَمْمُ لَاحِقُ رِمَا عُلَكُ ٱنْضِكَ وَصِلَّ عَلَيْعِنَا دِلْ فِي أَنْضِكَ ٱلَّذِينَ أَنْقُدُكَ مِهْمِنَ الهلكة وانوت بمرمن الظلة شحرة النبوع وموضع الرسالة ومختلف للنائتة ومغدن أبعاصكا الله عليد وعليه أجعين المين امين رَبِّ العالمين اللهُ قِ إِنَّا الشَّلُ مَنْ لَكُ الْفِي الْعَالَمُ اللَّهِ الْعَالَمُ اللهُ النك البغاء البافر الفقيرة اتفترع الناك تضرع الضبعيط لفتر وَآبِتَهُ لِ لِكُنْ الْبِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُلَّةً مَنْ خَضَعَتُ اللَّهُ نَفْ الْهُ وَرَغَعُ لَكَ أَنْفُا وَسَقَطَتُ لَكَ نَاصِينُهُ وَانْهَلَكَ لَكَ وُمُو وَفَاضَتُ لِكَ عَبْرُنُهُ وَاعْتُرِثَ لِحَطِّينَتُهُ وَقَلْتَ عَنْهُ حِيلَتُهُ وَ أسكته ذنونه أستناك لقراة على واله أولاواخ وأستلك خنت لعيدة ما انقيته معيثة أقوى بها في مير خالاتي وأتوسل بهافي كخيووالدُّنيا إلىٰ اخِرَتِي عَفُو الاسْرَفْعِي فَأَطَانِي وَلا تُقْتُرُ عَلَى فَأَشَعْ أَعْطِيمِن دُلِكَ غِني عَن جَلِعِ خَلِقِكَ وَبُلِغَةً الى رَضّا ولاتحول المنالى شختا ولاتحفل فراقها عكاجي باأخ يثني منها

301

وصاعدر والمستعلقة تمالا قد عادته فقد الملكني وسي ومزطا بالخيرت مظاناه لم يخب ودوى تعترالاسلام بأساده عزايسكا عليله قاله تطهرتم اوعالى فالشه بات وفراسه لمحده فان فامن الليك فدكوالقد تناوت خطاياه فانتام من خوالليكل فتطهر وصراحين وحمالقه والنخطيك وصلى علالنتيص لأفيائ الميشل لقد شياالااعلى اماان يعطيدالذوك لدبعينه وامان يدخوله ماهوخيلينه واكضا روى ثقرالاسلام وشيخ الطايفتراسناد فاعن إوجعفر عليل فالاذااردت المرتبالدرتان فتوضاوا حن الوضوعة صلكعتين عظم القدوصل والنبيص والماج وقل بعدالتكيم اللهم إني أستنات بأنان ملك وَأَنْتَ عَلِي كُلُّ فَي فَدِيرُ مُقْتَلِ ذُوبِ لَكُ مَا لَكُ مِنْ أَمْرِيكُونَ ٱللهُمَّ إِنَّى ٱلْوَجَدُ إِلَيْكَ بِنِينِكَ عُلَمُ يَتِي الْوَحُدُّ لِأَخْمَلُ لَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ٱنوَخُهُ مِلِتَ إِلَى فِيهِ رَبِّكَ وَوَفِي لِيُورِكُ مِلْقَةَ ظِلْمَتِي ٱلْلَهُ مَّ مِنْبَيّا أنخ لكطلبتي يجمم أسلطاحك والمصنا دوي يخ الطايقة علما بن من عن اعتبال معالية إن احد كما ذام ض دعا الطبيب واعظا واذاكانت لدخاجة المعلطان رشاالبؤاب وأعطاه ولوان احدكواذا فدحدام فزع الما تدلعا وتطهر وتصدق بصدة وقلت اوكثرت تمخط المجدف كي عين فحدالله والني عليه وصلى عاليت واصل سيتم فاله

منهم قوة الفالف كاتب في شرعة الكابد ويوكل بالاستغفاراك الف ملك يمر كل منه م قوة الفالف مُستخفر ويني لك والفو الفالف فضرف كم قضرالف لف بيت تكون في الحارج ل عاليا وينى الن فى ذا رالتلام بكت تكوز في مبا راهُ لك ويبنى الن عنية عكنالف من يروي شرعك من قبل كالناطق بالتي يقول فنالاسياللفزع ولاللؤف ولالمزلما ولاللغتناملي توالاوانت شهيكة وتكون جيونك ماحييت وانت عيد ولا فتوابدًا ولافزع ولاجنون ولابلوى ابدًا ولا تدعوالله عزوجلً بكعوة فى يؤمل ولك في خلجة من حواني المنا والاخوة الااتلا كاينة ماكانت بالغزما بلغت فلضحوشت ولانظلب ليكالك وكالغيرلة مل والدنيا والاخرة الأسب لك قضاؤها وكيب لك بي كأبؤم بعددانفاس هل تثقلين بكل نفس الف الفحسنة ويمخ عناك الف سينة وتوقع النالف الف درجة ويوكل الاستغفاران العُوشُ والكرمني والفرد وسرخة تعف بنن بدى الله عرف فعافيد يأبني نلاتعل هذا المتفالاحد الم عل منيدتك فعاهده الحييج على الن تقال على متواالة على فاذا بلغ يحل منيّنات فلاتعلم الما الااكفالكيتك وشيعتك ومؤليك فأنك العط تفعل لااعلت

خاجبي وأشكوالي آفيل تنتيك الزاشدين خابجتي وبشنطون إلى الله في خاجبي مُ لبي وتقول يا الله في المدخي مقطع نفسا حَيِلَ عَلَىٰ عَيْدُ وَالْ عَهِدُ وَانْعَلَ إِنَّ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فانالفان على مدان لا تبرج حق تقضي خاجته والصاروي العيكا باسناده واجتصروا دعتكا علياته فالان سورة الانعام حلترشيخ اسمعول لفصاك تعظموها وعجلوها فات اسما تعدفيها ببعيزموضعاولوبعلالنابيضاف فرانتها مزالف لطاتركو بفاعة الكتاب والانعام وليقل فيدب وواذا فغ مزالقواءة لاكريم ررع بريا يَّاكِ مُنَا لَمُناعَظِمُ لِاعْظِمُ لِأَعْظِمُ لِأَعْظِمُ لِأَعْظِمُ لِمُنْكِلِّ عَظِمَ لِمَا عَظِمُ لِمَا عَظِم لَا عَظِم لِمَا عَظِم لِمَا عَظِم لِمَا عَظِم لِمَا عَظِم لِمَا عَظِم لَمَا عَلَيْمُ لِمَا عَظِم لِمَا عَلَيْم لِمَا عَظِم لِمَا عَظِم لِمَا عَظِم لِمَا عَظِم لِمَا عَلَيْم لِمَا عَلَيْم لِمَا عَظِم لِمَا عَلَيْم لِمَا عَلَيْم لِمِنْ لِمَا عَلَيْم لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِيلِم لِمِنْ لِمِيلِم لِمِنْ لِمِيلِم لِمِنْ لِمِيلِم لِمِنْ لِمِيلِم لِمِنْ لِمِيلِم لِمِنْ لِمِيْلِم لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِم ياسميع الماء يامن أيعير ، ألايام والليالي صل على تحد واله وَارْكَهُ خَعْفِي وَفَقُوى وَفَاقِي وَمَكَلِّمَ عَالِمَا أَعَلُّمُ بِهَا مِنْ فَي وَ مِنْ مِالِمَا لَكُ وَآنَةَ أَعْلَمْ عِلَاجِينَ لِمَنْ رَحِ الشِّيخُ يَعْقُونِ حِينَ رَدُّ عَلَيْهِ لِوَسُفَ فَرَةً عَيْنِهِ يَامَنُ رَجِمَ آيَوْكِ بَعْدَ طُولِ بَلاَيْهِ يَامَنَ وَجَمْ عَكَالَيْنَ ألينم اداه وقفترة عليجبابر وفريش وطواعيتها والمكناء منه يامغيث المغنث المغيث تقوله عوادا فوالذى نفصر ياعود تقو بطاتم التالدجع فإيك ألااعظاه صلة الكانتية

ٱللَّهُ وَإِنْ عَالَمُهُ مِنْ مِنْ الْخَافُ مُوْكَ مَا وَكُذَا لِالله الله ولان وي المهن الواجبة وماجعل مدتعان الكر وايضا روي مقرالالا والضدوق استادها غ عدالتيم القديري ل دخلت على دعيدا فاعلالك فقلت جعلت فذاك أفي خترعت وعافقال يعقى واختراعا وانزالك المرفافع اليسول شبطالية فك وصل كعتين تهديهما الي بيول سيالة فلت كيف صنع فالتغدل وتصلى كعتين تتعترم فااقتاح الفريضة تيمل تَهْدُلْفُونِصِّرُوا وُافِعِت مَنْ لِشَيْدُ وسَلَمت قلت اللَّهُ مَانَت الدَّاوُ وَمِنْكَ النَّالَةُ وَالَّذِينَ يَزِيعُ النَّالَةُ اللَّهُ مَصِلَ عَلَيْحُكُ وَالْحَكَدُ وَبَلْغُ دُوحٌ المَّا فَيْخَالْتُلْفَ وَأَدْ وَاحَ أَلَاثُمَّةُ الصَّادِقِينَ سَلْاء وَادْدُدْهَ كَنْ يَهُمُ السَّلْمُ والله عليه ورحم أفدو عكاته اللهمان هاين الرفعين مدية مِنى إلى وَسُولِ اللهِ صَلَّا اللهِ عَليهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَانْتِي عَلَيْهِ مَا المَّلْتُ قَ وَجُونُ فِيكَ وَفِي رَسُولِكَ يَا وَلِيَّ لَلْوَصِينِينَ مَعَرْسَاجِمًا وَتقول يَاحَيْ الْقِيْوَمُ التَّيْ لاَيمُوتُ التَّيْ لا لِلمَالِلَا التَّا يَا ذَا أَجَلالِ وَالإَكْوَامَ فاترقح الواجين أربعين وأغمضع خذك الأعن فتقوطا اربعين والأعضع الايد فتقولها العين مرة ثم ترفع واسك وتمال يلا فقول وللناويعيرة وعرقة ويدا لي تصناف وتلود بسبابتك وتقول الك اربعين وة عرف كيدا يد داليك والما وتباد وقل ياعل ارتول الله اسكوالي الله والله

المتكرية الظالين السلام عكتك لامولاى بإصاحالة مال ان وسول لله السلام علينك الصاحب الزمنان مايي أميل الموات وَالْ قَالِمَ الْمُلْ الْمُلْكِفِينَا وَالْعَالِينَ السَّالْ فَلَيْكَ مَا فِي لَكُمُّ الْحُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُولِا يَ سَلامٌ تُخَارِلِكِ وَيَ الْوَكُوا أَشْهَدُ مَا أَنَّاكُ الْإِمَا وُالْلَهُونِي فَوْلًا وَفِعْلًا وَآنَاكُ اللَّهِ فَيَ الازض فيطا وعدلا فعقل الله فرجات وتنهل مخرجات وقرت زُمْ أَنْكَ وَكُوْرًا نَعْمًا وَلَهُ وَإِنَّوْ أَنْكَ وَأَنْكُ أَلْكُ مَوْعِلَ لَهُ فَقُو آصَدَ فَالْقَائِلِينَ وَنُوبِدُ أَنَ ثَمْنَ عَلَالَذِينَ السَّتُضْعِفُوا فِي الأدْضِ وَتُجْعَلُهُمْ آئِمَةً وَتَجْعَلُهُمُ الْوَادِثِينَ إِمْوَلَاقَ طَاجَى لَنَاكُ صلوة الممات دوع الحزال المرض الماسطة قال اذاكا لكَ مَعْ فَصَلَ رُبِعِ وَلَعَالَ تَحْنَ فَوْقِعَ وَالْكَانِعَ فَتَعَلَى الْأَوْلِي الجهومة وتعشبنا اللأونغم ألوكيل سبعقات وفي الثانية الحكرة وقولد ومانا أالله إن توب ألافك فينك ما لاو وكدًا سبع فرا وَفِالْنَا لِنَدَ الْحِدِمْ وقوله لا إلهَ إلا آنتَ بْعَالَك إِنَّى كُنِّتُ مِنَ الظليلين سبعتمات وفي الرابعة الحديمة وأفوض أنبها أافد إذانعة تصير بالعناد سيعتزات القسلية عندالعك وروع الكيء تتالخاجتك عزادع ما تعملات أذاعه عليك الموضل ركعتن تعتاو الأولى

المافاخ متل المرطيف وهي على الرواه النيخ الديم يصلى رعتين سكت فكبالفدت فأنلثا وسيح ببيطان فراعلي فلمواسف وقلما أترقيا مولاتي افاطأ أغيثيني تمضع خذلا الاعن على لارض وقل الالت ألكي ليخود وقل كذاك تتمضع خداك الايكرعلى لارض وقل كذاكيت عدالى البخود وقل كذلك مائة وعشر فأات واذكر فاجتب تقضاف صلوة الخاجة عندالستغاثة للمؤ الليكمة القاطر الشروعلما فا النفظ كتفعه بغذالغ كالفرك ويعين تحت التاء تعزا فالاولى بالمرافية وفالثانة باكل ولنضرفاذ اسكت فقوقل سلام المعد ألحام التام الشاميل لغاغ وصلوائد المائمة وبوكائد العامة فطخجة افيدو في نصبه وملاده وتعلقته على لليقة وعناده سلالة النَّه وقيَّة العترة والضفرة ضاحيا لومان ومظها لاغان ومعلو آهكاء ٱلْقُوْانِ وَمُطَمُّ إِلَّادُ مِن وَفَاشِر لِعَدَلِ فِي الْطُولِ وَالْعَرْضِ أَجْعَةً القائم للهوي والإما والمنتظر للتعقى الفاهدين الطاهوين وجع الاوصياوالم ضيئن المادى لتعسر مازالفاناة المعصوسين الثاكا عَلَيْنَاتُ عُالِمًا وَالْكُولِينِ وَالْكُونِينِ السَّلا عَلَيْكَ يَا وَارِثَ البِّيدِينَ منتوزة وكمترا لوصيت اللا عليك ياعضة الدين اللاعلام عافيخ المؤونيين والمستهنعفين السلاع عليك يامذ كالخافة

ٱلْوَجَّاءُ الَّذِينَ بِعِمْ وَالْوَسِّلِ إِلَيْكَ بِعَقْمُ الْعَظِيمِ اللَّهِ وَلاَيْعَلَّمُ كهندسواك وبحق مزحقه عندك عظيم وباسمانك الخا وْكِلْمَا تِكَ النَّامَّاتِ الْتِي آمَرَتْنِي آنَ آدَعُولَ بِهَا وَٱسْتُلْكَ النِّي الغطيم للذي مَن آرُهم يَعَلَيْ إِلسَّالُهُ أَنْ يَلْ عُوْمِهِ الطَّيْرَ فَأَخَا وبالنيمات العظيم لأى عُلْت لِلنَّا رحوني وَبَرْدًا وَسَلَامًا عَلَ إِنْهِيمَ فَكَ أَنْ وَلَا حَبّ أَسْمُ أَنَّا لَكُ وَآشَرَ فِهَا عِنْكَ لَا والفطيطالة يك والترجها إلجابة وأنجها طلبة وبحاآنت أفله ومئيقة ومستوجه واتوسل للا وادعب اللك اتصَلَ قُ مِثْكَ وَاسْتَنْعِفُولَ وَاسْتَفِي كَ وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ وَأَنْضَمَّ عُ إِلَيْكَ وَأَنْضَعُ بَيْنَ يَكَ يُكَ وَاخْتُ كُلِّ وَأَقِرُ لَكَ لِلْوَ صَابِيَعَى وَأَثَمُلْقُكَ وَالْحُ عَلَيْكَ وَاسْتُلُكُ بِكُنْ إِنَّالْتَى أَنْزُلْتَهَا عَلَى إِنْمِيا ثَكَ فَي وسُلِكَ صَلَوانُكَ عَلَيْهِ مَ جَعَيَن مِنَ التَّوْلِيَةِ وَأَلَا نَجِيلَ وَالْقُلْ العظيمين وطاال اخرهافان فيهااسمك الاعظم ومافيها مِنَ اللَّهَ الْعُظْمِي النَّقِيِّ بِالِّيكَ وَاسْتُلْكَ أَنْ تُصَلِّحَ عَلَى عُمِّلَ وَاللهِ وَأَنْ تُقِيِّحَ عَنْ عَمْلُ وَاللهِ وَتَعْبَعَلَ فَرَجِي مَقْرُوفًا يغرجهم وتتكافه مفرف ووتعقة أنواب التماء للنقاني هَنَالْيُوْمِ وَتَاذَّزَ فَهُنَالْيُوْمِ وَهُنِيُّ النَّيْلَةِ بَقَرَى وَالْحُطَّ

يفاتخ الكتاب وقل هوالساحل وأزافقتنا الى قولد وتنفيركمة الفدن فأعز وفي الثانية فاعمر الكتاب وقل هوا مداحد وأما نترج لك وقدير الصلي عندين ف حدة فالمصيدة والناولة دوي تقد الاسلام المساعي إدعكما شطارتن كأناع طالبالا ذا فالدشي والالصادة تلاهذ الايتركائت ينوابالضترة الصلوة ودوعا يحناباسناده عن اجتمزة فالمعت على الحين على الله يقول الابند يابني مزاصا بمنكم مصيبة اؤنزلت به نازلة فليتوضّا وليسبغ الوضوة تريصلي وكعتين اديع ركعاتم يقول فاخرهن بالمؤضع كم شكوى وياسامة كل بجوى وَالْعَالِمَ كُلِّ خِفِيَّةٍ وَالْمُ الْفِعَ مَا يَشَاءُ مِنْ بَلِيَّةٍ الْخَلِيلَ إِنْ فِيمَ وَالْ بَحَيْ مُوسَى وَالْمُصْطِقِ عَيْرَصِيلَ لَلْمُعَلِيدِ وَاللهِ ادْعُولَدُ دُعَاءً مِن استكن فاقنه وطن حياشه وضعفت وتأه دعاء الغرياني المُضْطِرُ اللهِ عِنْ مُعَلِكُ مُنْ مُاهُوفِ وَإِلَّا أَنْتَ يَا أَرْجَ الرَّاحِينَ فانعلا يدعومه احلالكمن تسعنمان الماسط صلقاضي تصلي اللغ المفرق روى يحذا الطوس باساده عن الدعيد القدع البل عاللا الغود العظم تصل وكعتن وهي لي كانتالز هراء فالمال تصيابها تقرا الاوطاعدة وقرافه والفد كمرخ بنتوة وفالناسة مشل النافاذ سَلَّهُ عِلَى اللَّهِ عِلَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ عِلَى اللَّهُ وَلَقُولَ ٱللَّهُ مَّ إِنَّى

د الله المرابط المالية كالمرابط المرابط المرا

وَبَوَكَا ثُلَتَ وَرَحْمُتُكَ صَوْتِي فَلَشَغَعُوالِي إِلَيْكَ وَتُشْغِعُهُمُ سُوْلِي وَأَمْكِ فِاللَّهُ نَيْنَا وَالْإِنْ وَفَقَلْ مَسْيَى الْفَقَوْ فَوْ نَالِقَ بِينَ وَلا تُرْدُ فِي خَاشِيًا عِنْ لا الدِّ إلا أَنْتَ وَعَقِ مُحَدِّ وَالْعُمَّادِ الضروع لمنافئة وأنجانني كاجة وتوقف بالذأر صِّلْ عَلَى عَلَى وَالْ عَلَى وَانْعَلْ فِي كَالْوَكُونَا يَا كَوْمُ صَلَّوْهُ فَي وَفَلْسَتْنِي للسَّكْنَاة وَحَقَّتْ عَلَى الْكِلَّة وَالْحَاطَاتِ بِي عنالي وروالكليني باسناده فإدحزة قال قال علي على المناه المنطيئة وففذاالوفت الذى وعدت اوليانك فيلإجابة فالإجزة مالك اذا فابك ترتفا فادان لا متوقعه الى يجين و وايا فصل على عكرة والهرواسة مابي يتمينك الشافية وأنظؤ عِتِك بِعَيْ لِقِبِلَة فِصَلِّي رَكِعِين مُ تِعَوِّلُ يَا أَنْصَرَ النَّاظِرِينَ وَيَا إَلَى بِعِينَوكَ الرَّاحِمْرُ وَأَذْغِلِي الْحُرْمَةِ لَكَ الوالِيعَةِ وَأَقْبِلْ إَنِّي أمتمع الشايعين ولاآن يج ألحاسبين ولاآزم الزاجين سعين بوجيك الذى إذا أفبكت به على آسير فكحت دُوعل الله مرة كلبادعوت وبهنا لكلبات سالت خاجتان صلوة الجي فَلَيْنَهُ وَعَلَى خَايِرًا ذَيْنَهُ وَعَلَى مُقْتِرًا غَنْيَتَهُ وَعَلَىٰ صَعِيفٍ عندا يخف والعدة والدفاعليك دوى الصدوق باستاده غرفين فَوَّنْيَهُ وَعَلَى خَاتَعِنَ امْنَتَهُ وَلا يَخْلِن لِقَاءَ عَلْ وَلدّ وَعَدُرُونَ غارة السكوت الحاج عكما تسعليل وحلاكان فوذيني فقال يادَ أَاكِلُال وَالإِكِنَامِ يَامَنُ لاَيْغَلُمْ لَيْفَ فُو وَحَيْثُ فُو وَ ادع عليه فقلت قل دعوت عليه فقال لير هكذا ولكن اقلع فُنْ وَتَهُ الْاهْوَ لِأَمْرِسَكُمْ أَلْمُواءً بِالسَّمَاءُ وَكَبْسَ الارْخَ عَلَى الذنوب وخم وصل وتصلدق فاذكان انح الليل فالمبنط لوضؤ الملاؤ وانخنا ولينس والمستن الامتماء يامرسف تفسه بالاشي مُمَّ تَمْ صَلَ رَلَعَتِينُمْ قَلُ وانت سَاجِلَ لَلْهُ مَّ إِنَّ فُلانَ بَرَفُلْنِ الدى به يَعْضَى حَاجَة كُولُولِ بِينَ عُوهُ بِهِ وَأَسْتُلْكَ فِي قَدْ اذا إِنَّ اللَّهُ وَالْقِطْمُ لِلَّهِ وَاقْطَعُ آثُرُهُ وَانْفَضْ آجَلَهُ وَ بذلك الإنم فلاشفيع أفواى لى مِنْ وَحِيَّ عُنَّهُ وَالْعُمَّا عِلْ ذَلِكَ لَهُ فِي عَامِدِ فَعَيْنَا قُلْ فَعَعْلَتُ مَنَالِبِ الْ صَلَا المَثُلُقَ أَنْ تُعْلِ عَلَى عَلَى وَالله وَأَنْ تَقْفِي لَ وَاللهِ وَالْتَقْفِي لَ وَاللَّهِ وَلَنْهِ الصلية للافع كخصار فالالشيخ الجليل لطبي فللرات الماعنة عُنَدًا وَقِليًّا وَفَاطِرَ وَلَكَتَنَ وَلَكَ بَنَ وَقِليًّا وَتَحَدًّا وَكُونُو لفظه صلوة كروية لدنع المختمآء والذعاء بعد هايصلي أربعت وموسى وقوليا وعدرا وعليا والمتن والخيد صلواتك عليهم

> مَّلَى مِنْكَ وَعَدًا وَلا تَعَمَلُ لَهُ فِي مُعَرِّمَاتَ نَصِيبًا لِمَا فَيَ لِكُمْ فَيَ وعن امير المؤمنين علياتهم الله مح فكلم فليتوضأ وليصل كعين يطيل دكوعها وسجودها فاذاسكم عال الكفير إني مغلوب فانتقر الفترة فانديعل لالنكوالصلة لكشف لغم وكفع شرالعساق دوى فيخ الطايفة وغيره غ على الثقفي فالسمعتديقول كعن الاجعفوالنأة علياتيل ما كينع احل أواظ اصابه شئ من تح الدُّنيا ان يسليوم الجعة ركعتين ويحل ندته ويقع عليه ويصلى على عند واله عليان لم ويمديد ويقول الله م اين آستَاكَ عِ أَنْكَ مَلِكُ وَاللَّهُ عَلِ كُولَ اللَّهُ فَي قَدِيرُ مُقَتِّلِياً رُواللَّهُ مَا أَثُنَّا مِنْ آمِرَ بَكُونُ وَمَا شَاءً اللَّهُ مِنْ شَحُّ لِيكُونُ وَا تَوْجَهُ لِلَّذِاتَ بِلَيْنَانَ نِينَا لَرْحَاةِ عُمَا صَلَّا لِقُدُ عَلَيْهِ وَالِهِ لِإِرْسُولَ الْمِدِينَ ٱنَوَجَهُ مِن إِنَّ اللَّهِ وَبِي وَوَبِّكَ لِيُنْ يِلِتَ وَتَعْضَ بِلَ عَلَّا ٱللهُ مَصِلَ عَلَى عُلَى وَالْ عُمَّالُ وَأَنْعُ طَلِيتِي وَأَقِينَ حَاجِينَ فَ بِتُوجُهِ إِلَيْنَاتَ بِنَبِيِّكَ مُحَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ ٱللَّهُ مَنْ الْكُ مِزْ ظَلْقِكَ بِبَغِي أَوْعَنَيْنًا أَوْسُومَ أَوْصَانَهُ إِ أَوْكُيْنِ مِنْ جِنِي أَوْ إنيق من قرب أوبعب صغير ذك برض تلف على كالمعرد وَآخِرَجُ صَلْدُهُ وَأَفِيمُ لِلْآنَاءُ وَقَصْرٌ لِكُهُ وَالْتُلَادُ بَصَى مُ وَالدَّفَعُ

بقسكمتين آلاولى بفاتحة المكابترة وإذاجاء تعثرا للهمعشرية والشانية بفاتحة المكابرة وسوبة الاخلاص عشرتزات والثا بفاقة الكابعة وسؤية الفلق عشرتزات والرابعز بفاتحرالكا مرة وسورة الناسع وترات والصلوة عوالقية والدبعد فاما استطاع والذعآة بكالضلوة هذا بافارج ألمية وباكاشف الغنم ولانجيب دغوة المضطري خلصناون اعدانك عشرات يافاضى أكاجات عشرة الاجمب الدعوات خاصنا مراعدانا عشر فرات الجليل عشو فرات الدليل المتحترين والإغلاك المُشْتَغِيثِينَ خِلْصُنَامِنَ أَعْلَانَاتَ لِاحْدِيمُ عَشَرَ الْمُسْبَنَا الله ونغم ألو كانغم للولى ونغم النصير فلصاوت أعْلَانَاكُ يَالَطِيفُ عَشْرَتُوات وَعَنْ يَتَوْكُ لَعَلَى إِلْمِدَ تَهُو كَثْرُ تعلَّضنا مِن أَعَدًا غَلَ يُالجِلُهُ عَسْمَ اللهُ تَعْمِيعُولِ ما نَاهُ مَّوْ أَارِيبًا وت وكالخاجته ويتجيب فاءاته صلح الاستعلاء والانتكا ووعالشيخ الكفعه عنالضادق علالتلصلوة الاستعلاء ركعتالظ فهماالركوع والتحود تتضعض الدبعك التيليعل الارض وقل لأرا مَتَى مَنقطع النّفَسْ مَ قَلْ لِلْمَزَافِ لَكَ عَادًا ٱللَّهُ وَلَى وَثَمُودَ مَا ٱلْعَيْ ٧ الحقوله ماقيشات فلات بن فلان ظالم فيما ارتكبتي بم فاحعل



بهم، ومرق الصالفة إلاسلام غرجيل كالكنت عند معضا المينا فإ العامواة وذكرت انها توكت ابنها وفان فالدع للخقر علوجهم ميتا فقال علدا يمت فقوع فاذهبالى بكيتك فاعتبل وصل كعين واذع وقو لِلْهُ وَهِيَّهُ إِنْ قَنْنَا عِلْوَقِيَّهُ لَيْ مُ خَرِيدُ وَلاَتَّقِيمِي بِلِ اللَّهِيُّ اللَّهِيّ والأفعلت فخرك فاذاهوقا مسلق الشكي روعة قرالاسلام وعت اعلام على صلواللكوادات معليك بنترض كوين وفالأولى بفاتخ الكا وقاهوا تعاص وتقوا في لتأ بفاعر الكا وفائاايا الما فرون وتقول فالركعة الأولى في ركوعان ويجودك أيَّ وُفَيْدُ سَكُرُ الْكُورُ مَكَا وَخُدًا وَنِقُولَ فِي الْكَانِيْدِي وَكُوعِكُ وَيَجِودُكُ أَنْكُنُ فِيلِكِيُّ المعاب دُعَافِ وَاعْطَا وَمَعْلَمْ أَوْقَعَىٰ عَالِمَ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الْفِيمِ رِقَّى لتياكيل انطان عفاعلن ويكفونه أذا رفع والتقصيل أنافي فالتان فطي فيلد شنعترو في ول ليلة من حقيقها مائة ركعز بقوافي كل يعزا كر وقال المتلعدوت لمفاخ كاتفل وضاجيعة اليقع وهواؤل يؤم منالخم كأ متن بدوم على المخبر سنته وكابزال محفوظ امزالفته نة الى لفابل وانتما قَبُلْ دَلَكُ صَارِكَ لِكِينَةِ انْشَاءُ التَّيْنِي وَعَالِبْتِي سِإِ اللَّيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اول ليلة مل لح وكعين تقوالى الأولى فأتحة الكتاب وسويرا آلانعا وفالركعة الثانية فاتخالكاب وسوة يس

يسرة ولم يوجك لفظبك بعدهنات وكذالين فيربخ من أكسل الضلرة لفتننآء الدئن واطلب المتروت دوى ثقة الاسلام وينيخ لقا فيورض والمانيدة علاة وفاجه مؤة فالدجعفولا للأفالط وجالا البتع علية فقال بارسولاته اتى وعيال وعقرين وقل شتاب المفعلية ادعواقد غروجل البرفخ ااقنى بادكيني واستعين معاعيالي فقا بسوالنه صلاا علي اعبال معد واسبغ وضواد تم صل كعتيزة الركوع والتحديثة قل يالماجد يا وأجد يات رئيماً توجه والناك بيحتد بَنِيْكَ بِينِي لَوْ حَرَصَكِ اللَّهُ عَلَيْكُ يَا حَكُمُ الرَسُولَ اللَّهِ إِلَى تَوْجَهُ بِلَا إِلَىٰ فِيدَوَتِكِ وَرَبِي وَرَبِ كُلِ فَيُ أَنْ تُصِلِّي كَلِي عَلَيْ كُلِّ وَآهِلَ بِدُيَّادِةً آسَنُلْكَ نَفَيَادً مُسَرِّعً مِنْ نَفَايِكَ وَفَقًا يَسِيلُ وَدِرْقًا واسِعًا أَلْمَعِ شَعَقْ وَاقْضِرِهِ دَيْنَ وَأَسْتَعِينَ إِمَا عَلَيْهِ الْحَالِي الصَّلَوة اللَّهُ تَعَا وَفِي ثقترالاسلام فتنج الطايفترف لتهذن ببباسنا دهجاع اسمعيانيالا وتطواقها اختاد غيناعلال فالعضية شررمضان مضاشد يداحتي ثقلت اجتمعت بوها تمليلا للخنازة وع يركون الخصت بخزعت تي على فعال كما إ خالى اصَعَدُ لِي فَوَ وَالْمِيتِ فَأَمِوزِي لِي النَّمْ أَمُوصِكَم يَعِينِ فَاذَا سَلْمِيُّ ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ وَهَبَنَهُ لِي وَلَهُ يَكُ ثَنَهُا اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَوْهِ بَكُرُمُنَا رِلَّا فَأَعْ فالففعلت فاخقت وقعكات ودعوا بعور بطأهرية فتتح وإبهاوتي



فالقدغ وجل وشقاء عبدى كن يعل لاغال فلايستفرف ووفاالمين المفياة فالمعنعة وكلا، وزوع كالرجها معالم اقد فال الالذالسخة على على على وقعت وكان إلى يعلم الم كالمتلخ النورة مزالقوان الى غرف الدمز الإخبار الواردة فيهذا المتاب ثراعل أندة فالاشخ المفيد طاب راء اندلايت كالانا في المني المنتعافية فامكنه ولاف اذآء فرض واتماا لاستفادة فالمنافح توانفال نفللا يمكنه الجم كالخ والجفاد تطوعا اولزارة شيك الغرانتهى تمال فالحاب المستغير تطهر إتظاهم والخيث والحث والناطن مزالتك ولويك وصلوة دكعتين بقرافيها المكال كماشاكا ذكوه ازطاوس أنبداخ الكثيرة اوفك فكوافة أحد وفل الآثها الكافرة وكاذكوا لينخ الطؤية فالمتحدر الضباح وواعز الضافق الضلة التلم وخ آلا بالكون صلوتر للاستفادة صلوه مضطولام مصلى ألق لايعلمها الأمند وأزيتاذب في صلوتر كايتا وبالت المكين وأن يكوزن إثنآء استفارته يتاعند يبودم للانتفازة وتو استي القد وحدة فترق فافية بقلب مقبل على الله تطا وثبية خام ضافية وقت غفل فلبه عزواك استغفروناب وآن لايتكااماً

الجريفة الذي بحكريفعل فالشأه ويختار والهذا بقضاء مع قراع فيا وجعل في النات فايدا الخير ومعناها اللهزم و دريع الى الرضا برا قضا و وسيلة الى التها لما الحب و معناها اللهزم و دريع الى الرضا برا قضا و وسيلة الى التها لما الحب و معناها اللهزم في فاذاح را عمار الدرياب والتها و والتها والمنات و والتها و والتها و والمنات و والتها و والتها و مناه و دريا المناه و مناه والتها و والتها و والتها و مناه التها و مناه و التها و مناه و الناه و المناه و التها و مناه و التها و مناه و التها و مناه و التها و مناه التها و المناه و التها و مناه و التها و المناه و التها و مناه و التها و مناه و التها و مناه و التها و المناه و التها و المناه و التها و المناه و التها و التها و التها التها و و التها و و و و التها و و التها و و التها و و و التها و و التها و و و التها و و التها و و التها و و

عن إدعيدا قد علان لم في الاستفادة قال ينفي القدمانة ترة ووَكُونَا وَعُونَا إِنَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّ تقوطا فالاكوالعظيم مانة ترة وفي الاوالدون عشر تزات تراعك أوالا كإيطلق على طلب كخير من المديس فاندفقا بطلق على معان الحركية فعادمين الاخياركطلب ينسفاف الخيرة أوطلب لعزم على فافي الخيرة وماسطي التعنى يكوز بالصلوة والمتفآء وباحدها وطلب لتعنى يكون بهاويعتا غيوكالرفاع والنادق والقيام الالصلوخ وفق المعكوف واخذالتم عدها والقوع فلالتفاة طرق كثيرة كالماحزات أتتا فرالنا لطري الانتفارة بالذغاوس اؤمع الضلوة وصورهاكثة متا أمام فاه الصدق في الفقيد عن إج عندا تله عليات فال والواحد محامرًا فلايشاودفيه احدًا من لنَّا مرحَّج ببُدا فيشاو را تعد تعاقاً ل فلت و مشاورة المدتعاجعلت فلاك فالصدافد تنجيراته وفيداؤلائم لثاقر فانهاذا بدابا مدتها جهارايخ على انمزي، من الخلق من فافقله التبدان طاورته من كابالادعية لسعد بزعتها الدروى المنادم والنيخ اللوت وغيره عمعتى بقارع إلى عبدا تدعيلانا فالكم ابو كو علالتم يقول ما استخار لقد عبد تقطمانة ترة الارى بخير يقول اللهم عالم العَنب والشّهادة إن كان آم كان آمكنا وكلا الما لآمرة نناق واخ في وغاجل في واجله وَيَشِرُهُ إلى وَافِعَ وَالْجِلِهِ وَيَشِيرُهُ إلى وَافِعَ وَالْجِل

فانتاء الاستفارة سعابين لفلالوفاع وقلدوي والضاد وعلاياناة الولكان الخال المالخ الفقالام توضا وصلى كعتبن وانكانت الخادمة لتكأر فيقول جازاته ولايتكامتي فيغ وفالكواد علايها السباط ولانكل احدابيراف عاف الاستفارة لعتى تم عالمة مرة عثري مويت الا عالفترلزاده فلايقابل مسورته سيخاند بكواهد مراب يقابلد برضاه وشكرة على رجعاء الهلالاز يستشير فقدروي ثقة الاسلام عزاد عدالله فالمزا تخاواند واضيا بماصع الله خارالمدادية وروى بجوالاحاب م كاباله فالعد بعد المعالمة والحير عد عد عد المعالمة المالة « प्रक्रिंग व्यवस्थित किन्दिन किन्ति के प्रकार विकार किन्ति में قلت في ابعض كلق الماتمة فالمن تيم الله قلت واحد تيم القد فالع مُلْتَغَاراتَه فِي مَا يَكُوهُ فَعُطُونَ لَك يَتِهم قد، وروى الشِّير النَّا عُزعَ عَلَيْنًا قَالَ إِلَا تُعْضِمُ عَلَا زَعِيدى يَعْنِي فَاعْدِله فَعْضَبُ مُرَاتِي يستخب فللاستفأ كاورد فكثير فللاستفارات لماثورة التي سندكر فاأنشا وقل روى ايعنا البرق فاستدو عن بابيرا يضاباسنا دهاه إدع التله المكان ذااراد فتل الجداوالقابخة اوالخاجة الخفيفة اوالشي الدياتيخا السيق وظ فيدسبع ترات فاذا كان الراجيما استخارا تعدما بارترة وروى السلانطاوي باستاده الالتخاطوة فالحضيجة غالي في في المناه

180

آنت عام للغيوب أشغني افع بوجمته مقال الكافالاوشديكا تغاف فيه قلت مالمرمرة وان كان غيرد لك قلته للشفرات ومها الروالين الموسق فالمقذيب والضدوون الفقيد عن إدعيتا اندفال ماسخار المعكر كبعين وبهن الاسخارة الأولماه الله بالخية يقول ياأن ترالناظ يتن ولاانهم النامعين والأستم ألخا وناآزَحَمُ الزَّاحِينَ وَلَا أَحْتَ أَلْكَا كِيرَصِّلِ عَلَى مُحَمِّلٌ وَأَهْلَ لَيْنَاهُ خران كالوكذا ومنها وهومن أدعندالتها على فران فلات ازاختارا رضاهاالخ فالزماماياه فليقل عين ويد ذلك أللهم الحقة لى بعُلِكَ وَوَفَقَىٰ بِعِلِكَ لِوضَالَدَ وَتَحَبَّرَتُكَ ٱلْلَهُمَّ الْحَرَّلِي بِقُلْكُ وَجَنْهُ فِي عِنْ الْ مَعْتَكَ وَتَعَظَّلَ اللَّهُ مَا فَاخْتُر لَى فَمَا أُولِي فَ هذين الامرين وتبقيها آجيه كالكيات وآرضا هالك وأفرعه مِنْكَ الْهُمَّةِ إِنَّى آسَنُكَ بِالْقُنْدَةِ الْتَى زَوْنْتَ بِطَاعِلَمْ الْاَصْلَاعَنْ جَمِيعَ خُلِقَكَ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْحُكُرُ وَالْ حُكِرُ وَالْعُكِرُ وَاغِلْتُ بَالِي وَهُوَاتِي فَ سررية وعلانيت بأخذ واسقع بناصية إلى ماتواه لك و والمتلاعا فالتعالي ويعتى للوتني فالقامرا أضفيه وكأن وَأَنْكِ أَمْدِ عَلَى قَصْلَاكَ وَأَلْفَعْ فِيدِ بِقُلْ وَلِأَقَالُمُ وَهَوَا وَ فِي النَّهُ وَلامُنا أُوبِدُ لِلا أُولُدُ لِلْ كِالنَّهُ الْفِلْدُ وَعُلَّدُ وَلَكُ

ورضي فياويقضانك ومنها مارواه البرق باسناده عرفالحدثن من قال الوجعة على المال المالك المالية المنطقة المالعظيم سيي المنفيه مائزترة فالمقعد واذاكازشوآء داس وشهاستغيرتك في مقعلا قول الله قواتي استَلْكَ بِأَنَّاكَ عَالِمُ الْقَيْبِ وَالشَّهَادَةِ النَّا كُنَّةً تَعُمُّ أَزَّكُنا وَكُنا وَكُنا فَيْرًا لِي فَحِنْ لِي وَيَنِينُ وَالْكُنَّ تَعُمُّ اَنَّهُ يُشَرُّلُ فِهِ دِينِ وَدُنْيَايَ وَالْحَرِّقِ فَاصْرَفَهُ عَنْيَ الْمِاهُوَ خَيْرُ لِي وَ تَضِيغِ فَ فَلِكَ بِعَضَا أَنْكَ فَا ثَلَكَ تَعَلَمُ وَلا أَهُمْ وَتَقَدُ وَ لاأفرار وَتَقْضى وَلا أَفْضى أَيْكَ عَلامُ الْغَيُوبِ وَمَعِا مَا وَالْلِيرُ إيصابا ساء عزالضادة عاللصلوال ترك صديث عالقل للها الم أَسْتَخِيْلِ وَحَيَّالَ وَاسْتَفْدَادُ أَكْيِرَ بِقُلْ دَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنْكَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالْشَهَادَةِ الْوَعْزِ الْقِيمُ فَأَسْئُلْكَ أَنْ يُصِلِّي عَلَى الْفِينِي وَالِلْهِ كَمَا حَمَّلَيْتَ عَلَىٰ إِنْهِيمَ وَالِ إِنْهِيمَ إِنَّكَ مَيْدٌ تَجِيدُ اللَّهُمَّ إِنْ كَأَنْهَا ٱلأمرُّ الذَى ويُدُمُ خَيْرًا لِمِنْ عِنْ وَدُنْيَا يَ وَالْحَقِّ فَيَسِّرُهُ لِي وَإِنْ كُانَ غِيرُ ذَٰلِكَ فَاخِرُونُهُ عَنِي وَاخِرُفَهُ عَنْهُ وَمِنْهَا مَا رَوُاه الْسَيْلَةُ ظاوس باسناده المالين الموس باسناده المابزلي يعفووا اسمعت ابا عبكا تدعال لريقول فالانتفازة تعظما تدويحيه وتحاه وتصلع الني هُ تَعُولَ اللَّهُ وَإِنَّى أَسْتُلُكَ بِإِنَّاكَ عَالَمُ الْعَيْبِ وَالنَّهَادَةِ الرَّحِيزُ الرَّحِيمَ

كالملطبوا الحاج الحالي تماتغالي فكأنحو فقضاها لموانى لاحبان يتمماانتم عليك فقشرون ولاخوف عليكه ولاانتم يخزفون ولانتعوبه الاوائت طاهر وتوجهك مستقبل لقبلة فان فعلت في يُوم الجُهُ تعليم للعالم كالضّائ فعامده الحظيم على الن ففالقلطية نابتى ذااردت دلات نقل ودكوالن غاه مراحل الن الزفايات الواردة في دغا آلث إت عندلفة في الزيادة والنقصان نكن نذكوالذهامطابقاللطاية التى وواهاشغ الطايفترق مضينا وأينخ الحليلا تطريص فكنوز أفخاج والنيدابن الباق فاختياره أينج الكفعه في بلدا لامن الفامة فافقة في صل لروايركن آما بوكرقليل مزالا فالظ فالبغض ووجدف بعض خ فج عناها والدعا ليكو النظ منة لاعلجيع ما فهن النبخ وهوهذا بز\_\_\_\_ماللو التواقية المنان الله وأتحل فيوولا الدرالا الله والله آك وكالمول ولأفوة الإبافيدانعلى لعظيم بنطاق اللها فالمالكيل واظراف أبا مُخانَ الله بالغُدُنِ وَالإصْالِ سُعَانَ الله بِالْكِينَةِ وَالا بْكَارْ سُعَا الله ميزيم ون وحين تبيع ن وكه الحذ في المهوات و الازمن عِسَنَادَ عِنَ نَظِهُ وَنَ يُخِيجُ أَتَى مِنَ أَلِيْتِ وَيُخِيجُ اللَّتَ مَلَكُ وعفالازة بعدمونها وحالاك فرون سوال وناك

التَّ تَقْصُ بِهِا مِنْ الْحَبَدَ عَلَى الْجَبْدُ مُن بِمَوْ الدَّهُوا مَ وَيَرْدُ وَلَكُمْ التى وضي فاعن صاحبها ولاتفك لنى بعد تعويض ليك أخرى وعيا التوقييعت كل شي الله م اوقع حَيْرَمَك في قلبي وأفق قلبي الزوم فات ويمامين فانداذا فالذلك اخترت لدمنافعه فالفاجل والاجل وانفاط ووعام لغضن صلاا سلام المروه وماشاء الله كازالله إِنْ الْتَغَيْرُ لِنَجْيُرَةً مِنْ فَوْضَ الْلِكَ أَمْرُهُ وَٱسْكُمْ إِلَيْكَ نَفْسَدُ وَا الْمُتَكُمُ إِلَيْكَ فَيَ الْمِم وَعَلَالَكَ وَخُمْهُ وَتَوكّلَ عَلَيْكَ فِهَا نَزَلَ بِهِ الله ولا عَلَى وكل الله والمنظمة والمنظمة والمنظمة عَلَى وَاعِنى وَلا يَعْنَ عَلَى وَامْكِنى وَلا تَمْكُرُ فِي وَاهْدِ فَ إِلَى أَنْكِيْرِ ولانضلق وأدضي بقضائك وباوك للف قدرك إنك تفعل اتنا وَيَحُكُمُ مَا تُولِدُ وَآنَتَ عَلَى كُلِّ ثَنَى قَالِ وَاللَّهُمَ إِنْ كَالْكُمُ مَا تُولِدُ وَأَنْكُمُ أَنْ في وعلناف ديني وَدُنياي وَعالِق المرى فَيَعَلَد لي وَان كانٍ غَيْرِينِكَ فَاضِرُ فَدُعِنَى بِالْوَجِ الْوَاحِينِ إِنْكَ عَلَى كُلْ فَلِ رُحُونَنا الفدونيم الوكيل وفيا دغاسيداك جدين وقبلة الغارفين على الحين فكنالغابدي صلااست على فالاستفاقه وهواللهم أفي استغرار يعلك فقيل قل عُبُهُ وَالهِ وَاقْضِلْ الْمُخِيرَةِ وَالْمِمُنَامَةِ وَأَلْاحِتْنَا وَأَفْعَلُ فالك ذريعة المارضاعا فنتت كناو التبليملا مكت فأخ

101

عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَالْكَ عَلَيْ عَلَيْ كَالْتُيْ قَالِيْرِيْكِي وَتَمْيُكُ وَعَلَىٰ وَأَشْهُوا أَرْكِينَةُ مَنْ وَأَنَّ النَّاوَعَنَّ وَالنَّنْ وُرِّحَيٌّ وَالنَّيْ إِنْكُةُ لَارْتِيَ فِيهَا وَآنَ الْقُدَيْبَةُ ثُمِّنْ فِي الْفُبُورِ وَأَشْهَدُ آنَ عَلَىٰ مِنْ لِنَهِ عُلِلِياً مِبْزِلْلُوْمِنِينَ حَقَّاحَقًا وَأَنَّ الْأَمَّةَ مُرْوَلِينًا هُمُ الاثَمَّةُ الْهُذَاءُ المَهْدِينُونَ عَيْرُ الصَّالِينَ وَلا الْمُصْلِنَ وَالْهُ أَوْلَيْنَا وُلَيْنَا لَمُصْطَفَوْنَ وَيَخْبُكِ الْعَالِيُونَ وَصِفُونُكَ وَخَيْرُتُكَ ثُنَ خَلِقِكَ وَيُجَا وُكَ اللَّهِ مِ النَّجَيِّمَ لَمْ يِنِكَ وَاخْتَصَعْتُهُمْ مُزَفِّقًا وَاصْطَفِيتُهُ عَلَيْهِ إِدِلَّ وَحَعَلْتُ فَمْخِيَّةً عَلَى الْعَالَمِينَ صَلَّوْا يُلِدِّ عَلَيْهِ مِنَ الشَّلَامُ وَرَحْمُ الْمِدُورَ وَكَانُهُ اللَّهُ مَا لَنْتُ لِي فِينِ النَّهُمَّا عِينَكُ لَدَحَقَي لُلِقِيهِما وَآنَتَ عَنِي زَاضِ إِنَكَ عَلَى مَا تَشَازُ قَدِيرُ اللَّهُ النَّ أَكُنْ حُمًّا يَضْعَلُ أَوَّلُهُ وَلاَ يَنْفَلُ الْحِرُّ الْلَهُمَّ لِكَ أَخِلُ حَمْلًا تَصَعُ لِكَ النَّمَا أَكْفِيهُمْ إِذِ أَيْتُهُ لَكَ أَلَا وْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا اللَّهُمَّ لَكَ أَكُونُ مُنَّالًا أَيْقِطَاعَ لَهُ وَلاَ قِلْا وَلَكَ يَنْهَ وَاللَّهِ ينتهي في وَعَلَيْ وَلَلَ فَي وَمَعِي وَقَيْلِي وَبَعْدِي وَأَمَاعِي وَخَلِفِ وَقُونَ وَعَيْ وَإِذَا وِتُ وَتَعِينًا وَحِيدًا ثُمَّ فَنَدِثُ وَلَا الْحِيْدِ إِذَا المراثة وتعيث بامولاي المفتركة أكث والثن ويتبيع كلهاعل يجيع تعالك كالماعق ينتهى أكذال ما الحيث رابا

رِبِ العَرِّةِ عَالِمِفُونَ وَسَلامٌ عَلَىٰ أَنْ اللَّهِ وَأَلْحُنُ فِيهِ وَسَالِعَا مِنْ سنخان ذِي لْمُلْكِ وَالْمُلَكُونِ بُسُخَانَ ذِي لُعِثَّرَةٍ وَأَجْتَرُونِ بنخان دعالك بمراء والعظة الكاك الحق لبينا المهيم الفاق سُنَا وَالْعِدَ لَلِكِ الْجَعَ لَلْهُ عَلاَّ مُونُ سُبْحًا وَالْعِدَ لَلِكِ أَيْحَى . الفُدُوسِ شَانَ القَائِمُ الدَّالِمُ شِيعًا نَ الْعَلِي لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل الناتفوالفانونيخان ويفالعظيه كان رين الاعلي فالخارج القيوم بنخان العِلْي على بنعان وتعالم وعُ قُل وسُرَيًّا وَرَبُ أَلِمُكُدِّرُ وَالرَّوْحِ سُخِازًا لِلْأَوْعَ لِلْعَافِلِ سُخَانًا لَعَالَمْ تَغِلِيُ خَالَ خَالِقِ مُا يُونِي وَمَا لَا يُونِي بُنِهَا لَنَ لَذِي يُلُولُنَا لَا فِيلًا ولاتدرك فالابضار وفواللطيف الجيرالله وإنا أجعف في نعير وَخَيْر وَمُوكِر وَعُافِيةٍ فَصِلْ عَلَى تُحَيِّدُ وَالْ تَحَيِّدُ وَالْمُعَلِّيَةُ وَأَيْمُ عَلَى يغتن وَخَيْرُكَ وَبَرَكَاتِكَ وَعَلِيْنَكَ بَيْجًا وَمِنَ النَّارِ وَالْرُكَيَّةِ مُثْكُرُكُ وَعٰ فِيَنَكَ وَصَعْلَكَ وَكَوْلَمَتَكَ إِلَيْهُمْ بنؤوك افتاريت ويفضلك استغنيث وبنوتيات آجعت وأمنك ٱللَّهُ وَإِنَّ أَشِهِ لَ لَ وَكُفَّى إِنَّ شَهِينًا وَأَشْهِ لُمُ مَلِّكُكُ وَأَنْعِلْهُ لَكُ وَرُسُكُ وَحَلْدَ وَمِيْكَ وَمُكُلِّنَ تَمُوْ اللَّهِ وَلَرَضِيكَ وَجَمِيعَ خُلِقًا بَنَيْنَ وَعَدَلَ لا شَرِيْكَ كَاكَ وَأَنْ تَعَيِّلُ

النماء وَلَكَ أَكُونُ عَلَدُ مَا فَيَعَوْ فِلَكَ أَرْضِ وَلَكَ أَكُنُ عَلَى كَا وُزُّا مِياهِ لِلِحَادِ وَلَانَ كُنَّ مُعَلَّدُ أَوْ ذَاقِ أَلَا نَعْادِ وَقَطْوا لَا مُعْارِ وَلَكَ الخُدُعَدَدُماعَلِي وَجُوالارْضِ وَلَكَ الْخَلْعَدُ دُمَا آخُعِي كِأَبْدُقَ لَكَ أَكُنُ عَلَى دَمَا آخَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَلَكَ أَكُنُ عَلَى دَ الْإِنْ وَلَكِنْ وَالْهَوْآمْ وَالْطَيْرُوا لِبَهْا بِمَوَالِنْبَاعَ حَمَّا كَبْيُرْ أَطِيْبًا مُبَارَكًا فِيهُمَّا يِّخُ وَنَّنَا وَ تَرْضَى وَكَأَيْنَتِي لِكَوْمَ وَهِا وَعِنْ اللَّهِ مُّمَّافًّا عَشًا لا إله إلا الله وعده ولا شريك له له الماك وله الحدة اللَّجْيُفُ لَجَبِيرِ فَالْقِلْ فَالْإِلْدَالِكَ اللَّهِ وَحَلَّى الْمُؤْمِنِ لِلْتَاكَدُهُ الْلُكُ وَلَهُ الْخِلْيُعِي وَيُبِتُ وَيُبِتُ وَيُبِي وَهُوَ عَيْ لا يَمُوتُ مِن أَكِيرُ وَهُوَعَلَى كُلْشُقَ قَد يُرُون قُولُ عُدارًا السَّغِفُرُالله الَّذِي ﴿ إِلَّهُ الْاَهُ وَالْحُوالَةِ وَالْوَالِيَّةِ وَتَقُولُ اللَّهُ وَالْعَلَّمُ إِلَّاللَّهُ يَا أَعْدُ وَتِقُولَ مُعَمَّلُ مِا وَجُنُ يَا رَجُنُ وَيقول عُسْمًا لِمَا وَعِمِلَا جُمِ تَقِيقُ عَسُرًا يَابَدِينَ النَّمُوٰ إِنَّ وَالأَرْضِ وَتَعْلَى عُشِّرا لِإِذَا الْجَلَالِ وَأَلِالُوْكُ وتقول عَسُرا لِيَخْنَانُ لِإِمَّنَانُ وَتَقُولُهُ مِنْ لِإِنَّيْ لِإِنَّةُ لِلَّاقِيُ لِا قَيْوَحُ وتقولَ هُشَّ لا حَيْ لا إِلَّهُ الْا أَنْتُ وَتَقُولُ عُنْدًا لِا أَفْدُلا إِلَّهُ الْأَلْدُ الْا أَنْتُ وَتَقَولُهُ عُشَرًا بِدِ اللَّهِ الرَّمُ الرَّحِم وتقل عُسَم اللَّهُ وَمَثَّلُ عَلَيْهِ وَالْحَقِيلُ وتعق عشرا الفقرافعلن ساأنة الملاقات المتاامير

وَتَرْخَى اللَّهُ مَّ لَكَ أَكُنُّ عَلَى كَالَّةِ وَشَرْبَةٍ وَكَثْرَ بَهِ وَكَظَّتْ لَهِ وَ فَبْضَةَ وَفِي كُلِّ مَوْضِعِ شَعْرَةِ اللَّهُ عَلَكَ أَنْكِلُ حَدًا خَالِدًا مَعَ خُلُودِكُ اللهِ وَلَكَ الْخَدْجَمَّالا مُنْهَا فِي لَهُ دُونَ عِلْمِكَ وَلَكَ كُلُّ كُلُّهُ حَمَّا لِالسَّدَالُهُ دُونَ مِنْ لِينَالَ وَلَنَ أَخِلُ حَمَّا لِأَاجَى لِقَاظَاءِ الْإ دِهْ الدَّوَاكَ أَكُولُ عَلَيْ خَلِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَلَكَ أَكُولُ عَلَيْ عَفِوكَ بَعْدَ قُلُ وَيْكِ وَلَكَ أَلِيَ أَلِي إِعِثَ أَكَيْدٍ وَلَكَ أَكِيلٌ وَالِتَ أَكِيلٍ وَ لَكَ أَكُونُ مَدِيعِ أَلِحَ إِوَاتَ أَكِلُ مُنتَهَى لَيْ وَلَكَ أَكُلُ مُسْتَدِعً لِمَا हीं के देश के स्वास्त्र के किया है के किया है के किया है के किया है कि किया है कि किया है कि किया है कि किया कि أَيْ وَالْ الْخِينُ مُنْ الدِقَ الْوَعْدِ وَفِي الْعَلَا مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْجَدِ وَلَكَ كَنْ رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ مِحْيَبُ النَّعُواتِ مُنِيرَلَ الْمُمْ ين فوق سبع سموارة عظيم البركات يخ الثورة الظا وَخُنِجَ مَنْ فِالْفَلْمَاتِ إِلَى النَّوْرِ مُبَدِّلَ النَّيْنَاتِ حَمَّنَاتٍ وَجُا أنحتنات درجات الله ع الله الله على التكن المنافي وفايل لتؤب شَدِيرَ أَلِعِقَابِ ذَا الطَّوْلِ لِا إِلْهَ الْلِا أَنْ اللِيكُ لُصِيرًا لَهُمَّ لَكَ أَكِنُ وَالْكِيلِ وَالْعَنْيُ وَلَكَ أَكُونُ فِي الْهَارِ الْوَاتَّجِلَى وَلَكَ الْمَالُولُ وَالْمَعِلَى وَلَكَ أَكِنُ فِي لَلَاجِيَّةِ وَالأُولَىٰ وَلَكَ الْكِنْ عَلَىٰ دَكُلِّ جَمِي اللَّهِ فِالنَّا وَلَكَ أَكُولُ عَلَى مَا لَقُرِي وَلِي لَكُ وَالتَّوْفِي وَلَكِ الْخُلْصَلَ وَالْكُولِ اللَّهِ فِي وَلَكِ الْخ

اصفا بزداك ليلته فلماكان خوالكيل كسروا الجنا وقد معسكر الغالقة فاجعواموتنا متغخ الاجواف وفالعلالة فلاامن عيق كمون ومخرونه ليآلل كاحتمنا للدفادعوا بدولابد ووالالالكله فليس فالمعاء التفعاء ولنسأ والمطالف والظالمون والمنافقوت فالخلنظ الشكمادعون فألمة ولامع الاراب عزالالا مرا راعت وقيل مواتحنه هذا الدِّعَامُ في كل وجه يتوضرفيه وفي كلُّ خاجة يقصدها ويجعله أماخ وجهاني عدويخافه اوسلطازي اوفاكودهم قضيئت خاجته والخشاصا ومزا يقدرعلى الأوناء فليكذب وقعة ولتكزمعه انتعىء وقال لنيدالزاهدا بنطاوس خال لابوع بعدنقل وايتاله فأغ ولاناجعفن علالصاد في ماهدالغظه وفال قهن الرواية ويتحب أن يدعى بم اختهار الجعة ، وقالاً ينخ الفعم في كاب صفوة الصفات بعد نقل والا الذماء فالخديظ لزاعك مادعوت به قي فع ولاملم الاولت سرعة الابنابة ويستناكن يدعي عندع والتلمس تومكا وليلة البكايك ايك وققال الناص أتخذه فاللها في كل وكلية اوكل خاجة يقصد فالويجعلدام خروجه الىعد ويخافدار سالنا

مخثاه ألاقضيك خاجته والمقدر عليه عبروه ومن إيقد دعوالك

عَنْدًا قُلُهُوا للهُ آحَلُ وَخُول بَعْدِ ذَلك ٱللهُ مَّا اَصَنَعْ دِصَٰ إِنْ اَ أَفِيلُهُ وكالتَّضَّيَّع بِمِا اَنَا لَهُ لَهُ فَإِنَّكَ آهُلُ النَّقُوى وَاهْلُ لَغُفِرَةٍ وَإِنَا أَلْهُ الذُنْوُبِ وَأَنْخَطَايًا فَا زَجَهَىٰ لِأَمُولِائِي وَأَنْتَ آزَحُ الرَّاجِينَ وَتَعَلَّ الله عَلَى وَلَا تُوْةَ وَالْالِلْقِيمَ وَكُلَّتُ عَلَى لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ يْفِهِ ٱلْذَى أَيَتُونُ وَكُدُّا وَلَمْ يَكْ زَلَهُ ثَبَرِكَ فِي ٱلْمُلْإِنِ وَلَمْ يَكُنُ وَكُ مِزَالِذُ لُ وَكَيْنَ مُكَنِيرًا وَمُنْهِا أَنْ لَلْعُوفِ الْحَسَاعَةُ مَنْ فِي المحتربه فاالنمات وهودعا عظم اشان جرب موربين اضحابناغاية الاشتفاد فيجيع الاحكار والامكاد وكانوا فإوا فلبون عليه ووااليني والتيدان لظاوس وعكرهم ظاب لتدثراهم غرصوكا ناالاهام علب على لباق وجعفن عالمتاق فتلااتس كاعلكهم وغلاعك وعثاب عيلامي احدالنواب رض فتلفاعنهم فقال الشيخ الحياس القابرس في مكاركيور الخجاج ماهذا لفظه وعزالبا قرعلاليا أتمد فال لوطفت ان فيفااتم الإعظم لبريث وإذا دعوتم فتممه أثم قالان بوشع بن نون إلا الد الغالقة وخافة المراخلا كخراضهم جزارًا فرغا على كنافه لليك باستأبالغالقة وأحداؤا حداوما زيعك والفاقون متقوبيهن قوك الضان ويعولون الذفأة ليدلاف ذاك القر اللاكيترة علهم المتمع وأتبصر شاطين الاص وابحن فيتعلون بالتح يعلون ففعل

بدعل كشف المتناء والفغرا الكشفت وعلال وفحال الكرع الكرم الوبوووا عز الوبو والذي عَنْ لاء الوجوة وخفية لَهُ الرِّفَابُ وَخَنْعَتَ لَهُ الْاَصْوَاتُ وَ وَجَلَتْ لَهُ الْقُلُوبُ مُرْعِفً lá وَمِفْوَتِكَ اللَّهِ مُنْكُ النَّهَاءُ أَنْ تَعَعَ عَلَىٰ لا رَضِ لِإ باذينك وَ مُياعُ النَّمُواتِ وَالْارْضَ فَ تَرْوُلا وَيَحْيَيْنِكَ إِلَيْ وَانَ لَمَا العالمؤن وبحكيك التخلقت بهاالتموات والاز فرويحكا مزافاية إلتي صَنعَت بِقَا أَلِي الْمُ وَخَلَقْت عَمَا الظُّلَة وَجَعَلْتُهَا لَبُكُووَ جَعُلْتَ اللَّيْلَ مِكُا وَخَلَعْتَ بِهَا النَّوْرَوَجَعُلْتَهُ مَا أَلْ وَجَعُلْتَ النها ونثورا أشجرا وظفت بهاالثمس ويمعكن لتمري وتخلفت بهاألقتر وتجعلت القترنؤرا وتعلفت بهاألت وا وَحَمَّلُهُا بُحُوْمًا وَرُوْمًا وَصَالِعَ وَزِينَةً وَ رُجُمَّاً وَحَمَّلَا تَعَلَيْكُ منارق ومغارب ومعكت كالمالع وتجارى وتجتلت كما فَلَكُ المَسْالِجَ وَقَلْ زَبِّهَا فِي إِنَّهَا مِنَا زِلَّ فَأَحْسَنُ مِنْ تَقْدِيرُ وَصَوْرَتُهَا فَاحْمَدُتُ مَنْ الْمُورَرِهُا وَآخْمَدُهُمْ إِلْكُانَا الْحِسْلَةُ وَ دَوْتَها عِكْدَانَ مُلْمِدُ الْمُ الْمُسْتَنَ مُنْ يَرِعُنا وَهُمْ فَالْمِلْكِ الْمُلْكِ 中山 الليل وسلطان المجاز وعلى الشبقن وأبحناب وتحقلت ووينا يجيع الغار مزفى واجدًا وَأَنتُكُلُ اللَّهُ مَعَى لَذَالَّذُ وَكُلِّكَ

فليكتبدني رقعة ويجعل فعضله اوفي جيبه فاته يقوم مقالا نتهى مكاوحها في كله فاالمقالم وخاتمته أدعية بفاقبله وبعره فخئنا فاعلى تزنيب لايق وترصيف زايق فنعنول النالاوونع فرأية هذاللها الشرفيان تدعو فبالقروع فالمعا بالاعتصار لذى فلمزغ يسند وهوهذا اللهمة آنت الأو وفلك قَبْلَكَ مَّنَى وَآنَتَ اللَّحْ فِلْكُسْ يَعْدَلْكَ شَيٌّ وَأَنْتَ الظَّا فُرْفَلِينَ فَوْقَكَ ثَنَّي وَآنَتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوَنَكَ شَيٌّ وَآنَتَ الْعَنْ يُرَالِيِّمُ سُعُ آلَكَ وَ إِلَهُ الْإِلْهُ الْمِنْ لِإِحْدَانُ لِمَنْ أَنْ لِمَا لِمَهِ لِعَالِمَ وَالْأَوْ ياذانكلال وألانت العصراعل عكروال عيد وسين اللهمات اَسْنَاكَ عُجَدِ وَاسْتَالْعُمُودُ وَجَقَ عَلِي وَاسْتَالَا عَلَى وَجَنَاكِمِ فَ والمتفاط المتعاد التفالج في ويحق الحين والمت قبل الموان التقل ويت ووي لى أُنُوب وَتَقِيضَ الْحِي جِيَّ عُمِّدٌ وَالِهِ أَجْعَيْن مُرْتَثْرُعِ فَاللَّمَا وهومنا بنسسوالله تؤخؤا لغيم ألمه تمراني أستنكت باستن أتعظم الاعظالاعظمالاعظم الاعر الكماللائك الذيادية به عَلَى مَعْ الْعَالِقِ الْوَالِ لِتَمَاءُ لِلْفَقِ الْفَرِيدِ مَعْ مَعْ اللَّهُ وَالدُّمِيدَ مِعْ مَعْ أوالانع العرانفوت وادمت بدعلى المراك المان والذا وعدت مع على لا موات المائي وانتش ت والا

266000

العُوَّةِ وَبِعِزَةِ التُلْدَةِ وَكِانِ القُوَّةِ الثَّامَةِ وَكَالِكَ الكية التي تفَخَّلْتَ بِهَا عَلَى أَمْلِ الْمُمْوَاتِ وَالْائضِ وَالْمُرالِيُنْاوَ الاخرة وتوخيتات الغي منذت بطاعل تجيع خلفات ومايستظا التي قَتْ بِهَاالْعَالَمِينَ وَيَوُولَا الْلَهُ يَ قَلْ فَرَيْنَ مَرْعِمُودُ سَيْنَا ، وَيَعْلَاكَ وَجَلَالِكَ وَحِيْرِيا فَانَ وَعِنْ بِلِكَ وَحَيْرُونَ الِّيَّهُ نَسْتَعَلُّهُ الْارْضُ وَأَنْخَفَضَتُ كَمَا النَّهُواتُ وَأَنْزَجُّ لَمَا المُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال أكيال وسكنت لماألاد ف يمنا على واستعلمت لمنا الكالوك الهاومعقة كما الزائري بولايها وحك تهاكما وتفقيد الأفقا النيران في أوظانها ويشلطانك الذي عُرْفَتْ لَكَ مِوالْعَلَةُ كفرالله فوروج لأشيه في الملوات والارضين ويكليك الاغمال كلية المتدولي سبقت كإبينا ادم وذرتيه بالوجسة اَسْنَاكَ بِكَلِيَاكَ اللَّهِ عَلَيْتُ فَي آمَنِي وَبِنُو رَوْجِياتَ اللَّهِي سَاعِرَ بخليت به للحيل فحفلته دكارة موسى ويعقا وزيجارك المان الذي ظهر على طؤر تسنينا عَنكانت به عبدك ورَسُولك مُقَّ انن عِنْرانَ عَلِيُهِ الثَّلَامُ وَيَطْلَعَيْنَ فَي سَاعِيرَ وَظَهُو لِلدِّفِ الرَّاسِ فِي إِرْ حَيِلَ فَاذَانَ يُرْبَوَاتِ الْمُقَدِّسِينَ وَجُوْدِ الْكَلْيْكِي الْطَافِينَانَ الْمُقَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُ



وَتَوْجٍ سُودٍ وَسُلْطَانِ سَوْدٍ إِنَّاكَ عَلَى مَا لَشًا أَقَلَ لَا وَبِكُلِ شئ عليم امين وج العالمين وصلالس على حكر والدويم تمرين وماتريد مريقول مادكوه المتيداز الباقي فصطافه يدع بدبع مدغا والتمات وهوهذا أللهة ويجق لهذا الدُغاوُو يحق هذه الأنتما التى لايعًا لم تقنيه ها ولأتا ويلها ولا باطعًا وَلا ظامِ وَهَا غَيْرُكُ آنَ نَصْرًا عَلِي عَيْرُوالِ عَبْدُ وَآنَ تَرُونُهُمَّى تنيرالله فيا واللخرة تمرسله فايجان وتقول وافعل بمأأت اَهَلُهُ وَلا تَعْعَلَ فِي مُلا مُل وَانتَقِتْم لي مِن ظُلانِ وَمَلْكُ العدوة وتقول واغفؤني من ذئوي مأتقلة منها وما تأجر ولوالدتي ويجبع المؤمنين والمؤمينات ووسغ عكي مزطل ردونان واكنفي مؤنة أنان سوء وجاد سوء وشالظان سود وقربن سور وم سود وساعة سود وانتعيم لى حَتَى يكيدن وتين ينبئ على ويوبدب وبإخلى والخلادى وانول وجيزاني وقرااني من المؤمنين والمؤمنات ظلما إنك عل مِنَا أَيْنَ أَوْ مِنْ وَمِكِلَ مِنْ عَلِيمُ المِينَ وَبَ الْعَالَمِينَ وَقِيلَ اللهج تحجق هاراالله عا وتفضل على فقراء المؤمنين والمؤوثين بالغه والفروة وقلي مهج المؤمنين والمؤمنات بالشعارة

وَخُثُوعُ اللَّهُ اللَّهِ الْأَبْتِ فِينَ وَيَعَرَكُمُ إِلَّهُ اللَّهُ الرَّكْ، فيها عَلَىٰ يُزْهِيَ خَلِياكَ فِي أُمَّةِ يُحْكِمُ صَكَافَتُهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَالْوَرُارَكَ عَلَيْهِ المنعق صعفيك في أمّاة على على على الثلاثة و باركت ليتعقوب السَرَاتِيلِكَ عَلِيهِ النَّالَةُ فَي أَمَّةُ مُوسَى عَلِيهِ النَّلَامُ وَالْ رَضَتَ لجييك بخرصكا لندعلينه واله في عِنْ تع وَفُرْ تَيَّه وَأُونَيه ٱللهُ مُورِكِمُ إِنْ الْحَنْ ذَلِكَ وَلَمْ نَفُهُدُهُ وَامَنَا بِهِ وَلَمْ نَوَهُ فِذَكُمْ وَعَنُ لَا أَنْ تُخَيِّلُ عَظِيْخُهُ وَ الْ يُحَيِّدُ وَأَنْ ثَبْارِكَ عَلَيْ خُهُدَ النعك وترخم على على والنعل كأفضل ماصليت والركات وَرَحْتَ عَلَىٰ إِنْفِيمَ وَالِ إِنْفِيمَ إِنْكَ مَيدُ جَيدٌ فَعُالُلِا تُرادُ وَآنْ عَلِي كَانَتُنَى قَالِمُ مُنْ مَنْ كُومًا وَبِيمِن خَاصَاتُ مُنْ تَقْتُولُ الله المنان المنان المها المها المناوية والارعق الداكمالي وَالْإِكْ إِن إِلْهُ عِلْمَ الرَّاحِينِ اللَّهُمَّةِ عَنَّى هُذَا الدُّهَاءَ وَلِحِقَ تأريلها والافرعاد فلنفا فالاتما والتي لايعتم لتقريطا والايعكم الطيفا فترك وصلاحلي مُحَدِّرٌ وَالْ يُحَدِّدُ وَافْتَالِهِ مَا آنَتَا هُلُهُ وَلا تَفْعَلُ فِي مَا أَنَا أَهُلُهُ وَانْتَقِيمُ لِي مِينَ يُؤْذِينَ وَاغِفِرُكِ لَا نَوْبِ مَا لَقَتْ مَوْلِلِهِ اللَّهِ تأخ ووسع على من خلال روقات والفني من جميع وتعلت الله الله الما والمنافية والمنافية المنافية والمارسوة

180

عنادت الادرياب وآيات نابيقين الخلصين ولاقتمنا عزالو عَاقَيْنَ تَا مُغْطَ قَلْ وَلَا وَنَحْوَهُ وَمُؤْخِعُ رَضَا لَا وَيَجْتَحُ إِلَى الق إَنْعَدُ مُزِحْنِنِ الْعَافِيَةِ وَآفَرَ اللَّهِ الْعَافِيةِ تَعَبِينًا أَيًّا مانكة ومن قضافك وسترك عليناما تشتصعب من محكمان المناالانقياديا أذرذت علينامن قشيتك تتحالانيث تأخير مَا يَغَلَقُ وَلا تَعْمِيلُ مَا أَحْرَتُ وَلا نَكُرُهُ مَا أَخْبِتُ وَلا يُعْمِرُهُ مَا أَخْبِتُ وَلا يُعْمِر مُلاكِوهَت وَانْحِنْمُ لَنَا بِالْبِي فِي آخِمَدُ عَافِيَةً وَأَكْرَمُ مُصِيرًا إِنَّكَ تُغِيدُ الْكِرِيمَةِ رَعِّطُ الْمُتَنَةُ وَتَفَعَلُ مَا رُبِينٌ وَأَنْتَ عَلَى عِلْ شي قبير ومنها ماهور وعفال ضاغل للاظم غرجيه الصادف السكاعليم قالئن دغامل من عاقبدائره الإضاعية وهواللهمة إِنَّ جِيرَتَكَ تُنِيلُ الْمُفَاقِينُ وَيُخِيلُ الْمُوالِعِبَ وَتُطَيِّبُ الْكَاسِيةَ تغفر ألطاك وتفدى إلى أخد ألعال وتقى من عَدُ وراتنوا اللهُمَّا فَيَ سَتَغُرُكُ فِهَاعَقَكَ مَلْيَهُ وَلِي وَقَادَ فِي إِلَيْهِ هَوَانَي فَاسْتُلُكُ يَارَبُ أَنْ ثُنْهِلَ لِي مِنْ ذَلِكَ مَا تَعَتَّمُ وَآنَ تُعَلِّمُنِ دلك ماتنين وآن تعطيني لارب الظفر فعااستخ تك فيروق بالإنعام فنها دَعَوْنُكَ وَأَزْتَحْعَلَ لِارْتِ بُعْلَهُ وَفُوا وَحُومُهُ مَنْ وَعَن وُودُهُ سِلًا فَإِنَّاتَ تَعَلَّمُ وَلا أَعَلَّمُ وَتَقَيلُ وَوَلا إِقَل لُ وَأَعْتُ

الضيرة على اخيا ألفويني والمؤمنات باللطف والكرم وكل أموات ألمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والتحر وعلمنا والمؤمنين وَلْنُوْمِينَاتِ بِالرَّدِّ إِلَىٰ أَوْطَانِهُمْ سَلِلِينَ هَانِمِينَ بَرِّحَتَاتَ لِا أَرْجِمَ الراجين وصلا تلاعلى سيبان المخدخان التبيين وغتر الماين وَسَلَّمَ تُبْلِيمًا كَثِيلِ مُرْفِق مَانقلى بعن المتب لغير النهورة ان مراكومينين صلوالقدوسلاه طيريعويه بعددغاء التمات وهوها ياعُد في وين والغياد عند سلب والولي فيعتى ويا يخ في خاجي والمنافع في و وطِق وَالمنتقدى من مَلَكَ وَالْكُولِينَ فِي وَحَلَّ فِي صَلَّ عَلَيْ عَكِي وَالدُّعَكِي وَاغْفِر لي تَعطينَتْ قَ يتزلى أمرى واجمع لخفهلى وأنخ لى كليتني وآصيل لي شاب فأكفيفها أهتني واجتلل ونأمى وطاوتخ كالانفوق بيئى وَمْنِيَ الْعَافِيةِ أَبِدُ الْمَا أَبَعَيْتِنِي وَعِنْدَ وَفَاتِي إِذَا تَوَقِيْنَي لِل آرْحَعَ الزَّاحِينَ وَصَالِفُهُ عَلَى سَيْدِ الْأَحِيرَ وَالْ مُحَيِّدُ لِأَرْبُ الْعَالِمَينَ مُرْتَكُعُ بِالاختاام الذي قال ين الذي كَامَاة الله ونقار فيرا يَعالَم سندم والانتخار القولعقب دغاالتما اللفتواني استكان وانتفاك الذُعَاءَ وَعِائِثَةً وُعَلِيهِ مِزَالتَّعَ مِي وَالتَّدُ مِرَالَّذَى لا يُحْيُطُ مِدِ الْأَ أنتأ أنععك كذاوكنا وتدكواجاك

القتري فالسالتا باعبدا تدعلانهم عن الاستخارة فالسخ المعد في في وكغرمن صلوه الليل وانت ساجد مالترة ومرة فالكيف اقول فالقلو ستغيرا فقر توخمته استغيرا فترتوخته ومنها مارواه فيدايضا وروا اتشغ تطبح فالمكادم والتداين طاورج كابرفت الابواب ايضابا سانيكن عادعنا وعب وعالتلمانه فالثالاستغارة ال يتغيرالله الزجل اخرسجاة من وكعني الفرما أندم ومرة ويتحال للدوميا علالني حالظ والمتم يتغيره فين فرة مم يحال تعدوي عالية والمائي وأيالك والواحدة ونقل لتديغ بغض الديقول يضابعد ذلك ألله علاأت الناظين ولاأنمع النامعين ولاآنت غانحاب بين ولاآنتج أأفأ حَيْلَ عَلَيْ عَبْ وَاللَّهِ وَخُولِ فَ كَالْوَكُنَّا وَعَلْ يَصْلُاللَّهُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ اللَّالْمَةُ ألعاني العظيم لا الدرالا الفد أنجائم الكريم رَب بيخ من تحقيل والدو خواج كالكالف الدنيا والاخرة يخيرة في غافية التعقيما مادؤاه الحذيز الفضل لطبرتي في مكادم الاخلاق ان دحارها اللي عبداند علية فظال بعلت فلأكذاني وتماركت كاجته فاندع عليكا ففال ايزانت عن الاستفارة فقال الاصليك الفرفقل بعدان وفغ يدَين حَذَا وَحِل اللَّهُمِّ إِنَّاكَ لَعَلَّمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ الْعَيْدُ إِل فَعَرْلُ عَلَى عَبِّرٌ وَالِهِ وَخِرْلِ فَعَبِيعِ مَا عَرِّمْ فَأُرِدِمِنَ أُمُورِي حِيثًا

عَلاَهُ الْغَيْوُبِ اللَّهُمَّ إِنْ يَضْكُنُ لِللَّهُ خَيْرًا لِكَ عَاجِلِ للنَّهُ إِنَّ اللَّهُ الدُّنَّاةِ الاخرة فتعلاء كي وتشرة على وان الميكن عاضرف عنى وقال وا الْخِيرَةُ إِنَّكَ عَلَى الْمُعْ قَدِيدُ لِمَا أَنْجُ الرَّاحِينَ وَمَعَا مَلْ وَعَالِمًا اللَّهِ المَّا يدى الديخارة والحاجرو فوينها فنط الخذا الغيم الله تراني آسكاك والموك الذي عَرَّفَ بِهِ عَلَى التَّمُواتِ وَالأَنْ مِنْ مُلْتَ لَمُمُا إِنْقِيا والمحافالنا منافات المنافيين وأستان انوات الذي عُمْ الله المنظمة المن المناسك الله عقوت بدة فلو القرة الديك عنى فالوامنا بوي الغالمين وَاسْتُلْكَ بِالْقُلْدَوْ إِلَّةِ يُبْلِي فِاكْلَ جَدِيدٍ وَيُجْتِيدُنِهِا كُلِّنَالِ وَاسْتَلْكَ بِحُولِتِي فُولَكَ وَبِكُلِمِي جَعَلْتَدُعَلَيْكَ نِ كلفَفْنَا اللَّهُ وَمُنْ إلا في ديني ودُنياي وَالْحَقِ آنَ ثُولِي عَلا حُمَّا وَالْ عَنِي وَتُتِلِّمَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهَا وَتَهْيَنَّهُ لِي وَتُسْفِلُهُ عَلَى وَتُلْطَفُ لِي فِيهِ وخيتك ياارتم الزاحين وإن كأن قثر إنف ديني ودنياى وارتن أَنْ فُولًا عَلَيْهُ وَالْ عَنِي وَتُعَلِّمَ عَلَيْهِ لَيْهُا وَأَنْ تَصْرَفُهُ عَنْ وَلِيا رِشْنُ وَكِيْ عَنْ شِنْتَ وَ رُوْضِينِي بِقِصْلَالُكَ وَتُبْالِ لِهِ إِنْ قَلَ وَلَنْ كُفَّى احِتَا بَغِيلَ فَيْ آخِرُتَهُ وَلاَ تَأْخِيرَ فِي عَلَيْهُ فَإِنَّهُ لاَ فِلَ وَلاَقِوْهَ الْا برك ياعلى ياعظه باخاا كالإل وألاك المصاما مامطه فالفقين

(E)

مَوْاقِعِهَا وَلَمْ تُنْهَلِ لَهُ السِّبِيلَ لِيُحْمِيلِ فَاحِيلِهِا وَآفَاتِكَ فَالِدُّ وَكُلُّهُ تَفْلِهَا فِي مَذَا زَاتِهَا فِي مِنْ مِهِ اعْزِالنَّهُ وَلَالْعَامَّةِ وَأَلْحَامَّةِ إِلَى الغوس ومن الفوير الفار لماة والمفردة إلى التعود لانك تفويا لَشَا: وَتُشِبُ وَعِنْدَ لَذَامُ الْكَابِ وَلِا نَهَا خَلَقٌ مِنْ خَلِقاتَ وَجَنِيهُ مُوصَنِيعِكَ وَمَا ٱسْعَلَى تَمِن اعْتَمَا عَلَى عَلَوْقِ مِثْلِهِ وَاسْتَمَلَّ أَلَّا لِنَغِيدٍ وَهُمُ أُولِنَكَ وَلِا أَشْقَيْتَ مِن اعْفَدُ عَلَى أَلْخَ إِلَى الْإِلَى الْإِلَى كَأَنْتَ هُولا إلدَالِا أَنْتَ وَحْدَ كَ لا شَهِ لِكَ لَكَ وَآسَنُاكَ عِلْمَ عَلِي الْمُ تَقْدِ رُعَلِيَاءِ وَآنْتَ بِهِ مِلِيُّ وَعَنْهُ عِنَيُّ وَالْبَهِ عَنْهُ عُنَاجٍ وَمِهِ غَيْرُ المنتقرة وأنجر وأنخام عديلا لأمة والعافية والعنتم لعناة من عَدَ ثَالَانْنَا إِلَيْهِ إِلَيْكَ فِيهَا ضَمُ وَرَثُهُ لِعَامِيْهِ وَمِنْ تَعَيِّرُ التِي الاخرة التي عَلَيْك فيهامُ عَوَّلُهُ وَآنَا هُوَ عَبْلُكَ اللَّهُمَّ فَتَوَلُّ لِإِمْرُ الجتنا وتخزالا وفات ركاحتي وملكوني وتفضى وإزامي وتنبر وَخُلُولِي وَعَفْدِي وَجَلِي وَأَشْدُ لَ يَتَوْفِظِكَ عَزْمِي وَسَكِي دُفِيهِ أَا واقن فه في فوادى تحي لايتانخ ولايتقلم وقفد عني وأبوج قُلُ رَلِكَ كُلَّا يَعِمُ لَعِمْ فَيُواخِ وَعَمْمِ مِنْ قَصَالَانَ يَحُولُ بَغِيرَ وَلَكُمْ وَيُبَاعِدُهُمْ فِي وَيُبَاعِدُ فِي مِنْ أَنْ فِي دِينِي وَيَفْسِي وَمَا لِي وَوَلَكِهِ إخواني وأعذني يدمن الاولاد والاموال والبطائم والاعراف

بركة وغافية ونها مارواه الموس فاماليه باسناده عالضادين اندفال ذاعرضت لاحدكم طاجة فليستشرب فازاها واليداتبع والتلم لعليه توقف فقال قلت السيكوكيف علم دلك فالصحاعقيب المكوية وتقولاً لَا هُتَمْ خِرْ لِي عَالَةً مِّهَ ثُمَّ يَتُوسُ إِنَّا وَتَصْلَعُ لِيُنَا وَتَسَتَّفُعُ مِناتُمْ تنظرما يلهمك تفعل فهوانى فاشارعليك مرومها لمارواه تقراب فالكأوالصدوق القعيدة وأزم فالتفال وعبدا تعدعا المادا الماركم شيافليصل كعيز فق ليحالفه ولينش عليك وصلاعا على المَلَ يُنه ويقولُ اللهُ مَا إِن كَانَ لَهُ أَالْا مُن عَبُولِكَ دِينِ وَدُنْيًا فَيْرُونِ إِلَى وَاقِدُرُهُ وَانْ كَانَعِيْرُهُ لِكَ فَاضِوفُرُعَتَى مَا لَدُهِ اعْتُمْ إِوْ فهمانقال قرافه خاماشنت وازشتت قرات فطاقل فوالفداحة وقل ياكأنها أتكافؤون وف دوابترالفقيه وقله فوافته آحد تعدل تلث لقرأ وسيمنا مانقله الميتدا بزطاور في فكابفع الابواب انه دكرايشخ الفال مخلن على على كابلر في العل المنالفظه دُغًا الاستفارة عزالم صنواا تدعلة تقولد بعد فاعاع منصلوة الانتفارة تقول للهم إنا عَلَقْتَ أَقُوالمَا يَلْجُؤُنَّ إِلَى مَطَالِعِ الْجُوعِ لِآوْقاتِ حَمَّكًا مِنْ وَسُكُونِهُم وتعترفن وتعقيره وكلهة وظلفتنى برأاليك بن المفاليها وينظل بالانوتيا والتريفا والشقن آناك لذ تطلع آحدًا على يبك

بالأوفق فنرمنا دباء وتقواقيه وقفاليه ونعواتي وتسالمه مَعْاطِيهِ وَمِنَ القُدُ رَهِ عَلَيْهِ وَأَقِرُ آنَهُ لاعَالَمُ وَلا قادِ رَعَلُوسَالُا رسواك فأناآنستهديك وآشتعينك وأشتقضيك وأنستكفيك آدْعُولَ وَآدُمُولَ وَمَا تَاءَمِزاسَتَهُمَاكَ وَلاصَلَ مِزاسَتَهُ عُتَالَ وَلا دُهِي مَوْاسَةً كَفَالَدُ وَلا خَالَ مَنْ دَعَالَ وَلا أَخْفَقَ مَنْ رَجَالَ فَكُنْ لعِنداَ حَين ظُنُونِي وَامْ إلى فِيكَ لِاذَا أَجَلَالِ وَالإِحْوَامِ أَنْكَ عَلَى كُلْ مُنْ قَالِيدٌ وَالسَّمْ مُنْ لِلْعِيرِ هِذَا وَلِي مَنْ مُعَلِّمُ وَوَدُ الْفِيدُ الْمَدِيعِ أتعليم والشطان الجيم بشراه والتخوال تعيم وتعراوس أأتح لفود الفالمين الخزالت عمالك يوم المرين إفالا تغبث واللك تستعين الهِدَا الْعَمْ الْمُنْتَقِيمَ صِلْ اللَّهُ بَنَّ أَنْعَتَ عَلَيْهِ عَيْلِ لَمُغْضَو عَلِيَهِ وَكَا الصَّالَةِينُ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهُ أَلَّا مِنْ تَوْلُوسُواسُ كَنَامِلُ لَذَى يُوسُوسُ صُدُوولِناسِ وَلَيْ وَالنَّايِن قُلْ آعُونُهُ رَبِّ للفُّلِق مِنْتَ يِمَا خَلَقَ وَمِنْتَ فِعَاسِقٍ إذا وَقَبَ وَيَوْشَرُ النَّعْافاتِ فِي الْعُقْدِ وَمِنْ شَيْرَ خايدٍ إِذَا حَدَّ عُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدًا لللَّهُ الصَّمَلُ لَمْ يَلِنْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُّ لَدُلُعُواْ أَخَذُ وتقراسورة تبارلنالدي بديا الملاسك المحاثم قل والأوكات القرا جَعَلْنَا بَكِيْكَ وَمِنْ الَّذِي لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاحِرَةِ عِلَا الْمُسْتَوْرًّا وَ

ومااخفرة وعااعيا عناه ومااستطيئة وماأخلفة وحجية مِنْ يُحِينُ إِذَاكُ مِنَ الْأَفَاتِ وَلَعَاهَاتِ وَالْكِنْاتِ وَيْنَ التعير والتنبيل والزقات والمثلات ومن كليك أكالقة ون تجيع ألخؤ فات ومن سوء القصاء ومن دوك الشفاء ومن شالمة الاعْلَاءْ وَمِنَ لَغُطَاوُ الزَّالِهِ فَوْلِ وَفِعْلِي وَمَلِحِي الصَّوَاعِيمُ بالنول ولاقوة الابافيدالعل العظيم بالعول ولاقوة الابافياكي الكريم المند ولافق الابافيه العزيز العظيم الكول ولافوة والأباينير وعتكرى بالتحلولا فؤة الأباينيس الطاف مَقْدُدَةِ بِالْخُولَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِالْمِدِيرِي وَمَعَتِى اللَّهُ مَّ أَنْ الْعِلْمُ وَ أَثْلُ فِكِرِي وَمِوا لِمُن صَلْ رِي وَمَا يَتَرَجُّ فِي الْإِقْدَارُ عَلَيْهِ وَ الإجلم عند مكنؤن ضميرى ويترى واناهية بتن خالين خيراديو وَشَرًّا تَقْيِهِ وَسَهُو يُحِيظُ فِي وَدِينٍ آخُوطُهُ فَإِنْ أَصَابِنِي أَلِحَيَّةُ لَيْمَ آنت خالِقُهالِنَهَ عَالَى لاخارَة بِاللَّهَا بَلْ يَحْدِينَكَ عَلَى بِهَا غَيْمُتُ وَسِلْتُ وَإِنَّا خُطَابَتَى خِيرَتُ وَعَطِبْتُ اللَّهُمَّ فَا وَشِدْ وَمِنْكُ الى مُضْالِتُ وَطَاعِتَكَ وَأَسْعِنْهُ فِيهِ بِتَوْفِيقِكَ وَعِصْمَتِكَ فَضِ بألختي والغافية والسكامة الشاشة الشاملة الماتمكة لي فيديخم آفضيكينك ونافئ عزمك ومنتيتك وانتى بؤالليك من العالم

ومنها مازؤاه تقة الاسلام فالكاف وشيخا لطابعة فالهديث اسحق غارغ إدعيك فدعلان فالقلت لد ويماارد الامكر فتغرقض فريفان احدها ياءنى والاخينها في على فقال إلذاكمت كذلك صلكعتين واستخالته مانة وة وقرة تم انظاري الاوي فافعله فاتاكخة فيهاكشآ الله وليكن استخارتك في غافية فالر و وتماخير الرصاف قطع يل ومكوت ولله ودهاب مالله، وفال الفقيد فالب رضي في وسالته الى إذا اردت يابق امراضل وكعتين واستفالته ممانة ترة ومرة فاعزج لان فافعل وقلف وعالك لاالدالاالشانحان إنكالك ويملاالدالاالمذالعالى العطيرت يِحِي كُنِّهِ وَاللهِ صَرَّاعًا عُلَيْ خُنِّهِ وَاللهِ وَخُولِنْ كَالْاللَّهُ والاخرة خريرة في عافية وضها مارؤاه تعتر الاسلام في الكافي شيخ الطايضة فحالمة ذيب باسناد فاغزا بزفضال أفه سال الجنوب ابااكم زعلاله لابزائ إطفقال ماتوى له وابزاك بالمحاضرة جيعًا وَكِ لِبَرَ اوالِي إلى مصوواحبن بخبرطويق البروفة ال فاب المبحدة غيروقت صلوة الفريضية فصد كركعتين واستخابله مؤة ثم انظراي شي يقع في قلبات فاعلى ومنها مّار واه الطبيري في مكار الاخلاق فالكان اميل فومنية عاليتل يصلى كعتين ويقواف

161

بجعلنا في فُلُو بِعِيم آكِنَا أَزَيفَ عَهُوهُ وَفِي اذَا مِنْم وَقُوا وَاذَا دَكُونَ رَبِّكِ فِي الْفُوَّانِ وَحُدَّهُ وَلَوْلَ عَلَى أَدْ بِالرَهِمْ نُعُوُّوا الْوَلْكُ مُ الْعَافِلُونَ أَنْزَائِتَ مِن أَنْخَذَ إِلْمَا مُقُونُهُ وَأَصَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْعِلْ وَخُمْ عَلَىٰ تِمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَعِرَهِ غِشَاوَةً ثَنَ يَهُدِيْكُ بَغِهِ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَنَ وَمَنْ اظَامُ مِنْ ذُرِكَ وَاللَّهِ وَاعْ فَاعْ عَنْهَا وَلِمَ مَا اللَّهُ مَتْ يَكَاهُ إِنَّاجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوْ بِهِمْ آكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي الْمَانِيمُ وَقُرًّا وَانْ تَكُعُهُمُ إِلَى أَهُمُ لَى طَلَّ يَهُتَدُنُ وَالِدُّ ٱلْبَكَ الْدَيْنِ فَالَهُمُ النَّاسُ فَدَجَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُونُهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُو احْبُنَا اللَّهُ وَنَعِمَا لَوَكِيلًا فَانْقُلْبُو الْمِعْيَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضِيلَ لَمْ يَسْسَمُهُمْ سُوءٌ وَانْبَعُو ارضُوا الله والله دُوفَتُ لِمَعْلِم فَاخِيرَ فَهُمْ طَرِيقًا فِي الْجَرِيدُ اللَّهُ اللَّهُ دَرُكُا وَلا تَغَنَّىٰ لا تَعَافا إِنِّي مَعَكُما أَنْمَعُ وَأَرِي وَاسْتَهُضَتُ أنعتى هذا ولا يحتل فيعتم أسماء الله أيعظام وكلم الدالتوام و قواتح سُوَرَالتُوْ إِن وَخَواتِمِها وَنحَكَمَا رِبِهَا وَقُوارِعَها وَحُجَرًا عَوْدَةً تَعَوِّدُ بِهَا بِنَيُ آوْصِيْدِ بُقِ حَمْ شَاهَتِ الْوُجُوْهُ وْجُوْمَ اَعْلَا فَعُمْ لَا يُجِرُونَ وَحَيْبِهَ اللَّهُ ثِقَدَّةً وَعُلَّةً وَنَعِمَ الْوَكِلْ وَأَكِيْلُ رَفْدُ رَبِ الْعَالِمَينَ وَصَلَواتُكَ عَلَى يَدِينَا عَيْنَ رَسُولِهِ وَالِهِ لَطَاقُونَ

بَيْرَةٌ مِنَ لِقِهُ لَعَزِيزُ إِلْكِيمِ لِفِلْ إِنْ فِلْكَ لِمَ لَقَعَلَ مُصَالِحًا مُعَلِّمُ الْفِ مُصَلِيكَ عَينَ فَا وَغِتَ فَا بِعِد بِعِدَة وَقَلْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُعْ اللَّهُ وَحْتَدِنِيرَةً في عَافِيَةِ ثِمّ استوطِ لسَّا وَقَالَ لَلْهُمْ خِوْلِي وَالْتَوْلِيُ جميع المؤرى في يُشر منك وعافية تماضرب بيل لذالى الرقاع فشوشها واخج واحدة واحدة فانخج ثلث متواليات لاتفعل فلا تفعله وانخرجت واحدة افعل والاخرى لاتفعل فاخرجن الرقاع الخ فن فانظر اكثر فافاعل مرودع الشادسة لاتختاج أيكا ودواه شيخ الطايفة في المقانيب باستاده ع ثقة الاسلام ورواللفيّة فى المقنعة وسلاو دواه ابن طاوس في كابلاستفارات بطرومتعلى ومنها مادوا وتقالا الم والكاع على بحل وفعه عنه على التل اتدفال بعض صابه وقد سالدعن لامرعض فيدولا يجداحكا يشاورونكيف يصنع فالشاور رتاب فال فقال لدكيف فالانو الخاجة وفضل ثم كبت رقعتين واحاة الاوفى والعقائعم اجعلهافي بندقتين مزطين تتصل وكعتين واجعلها تحت ذكاك وقل لاالفه إنى اللوولة في أمرى هذا وانت عَيْرُ مُنتَعْارِقَ مُشِيرَ فَأَشِرْ مَكُلَّ عِلْ إِلَيْ وَصَلْحٌ وَخُسَنُ عَاقِبَةٍ ثَمَا دِجِل مِن لَهُ واخج واجدة فان كازفيها نعم فانعل وانكان فيهالا تفعل

المتخرافة ماترم تم يقول المفقراتي فلأهمتث بالمركة كالجلتاء فإن كُنْتُ تَعَكُمُ أَنْهُ تَعِيرُ إِنْ وَيِنْ وَذُنْيَا يَ وَالْحَرِقِ فَيَعِيرُهُ إِلَى وَازَلَتَ تَعَلُّ إِنَّهُ أَنْ اللَّهِ إِنَّ وَهُ لَيْنَايَ وَالْحَرِّينَ فَاضِرُهُمْ عَنَّ كُرِهَاتَ تعضي ذلك ألم أحبت فالك تعلم ولا أغل وآنت علام الغيوب ولم يعزم وضها ماوواه تقالال لام فالكاوشيخ الظائفتر فالمقاريب الماد غرطاء خارج صوعلات فالكاف على المعلم اذاف وارتع اوعر اكسي وشراوعتى تطفخ صلي عفا لاستفارة فقرافيها سووا الوعرفي تُمْ يَقِرَ اللَّهِ وَنَهِ وَقُلُهُ وَاللَّهُ أَمَّدُ اذَا وَجُ وَهُو جَالِي فِي وَالرَّاعِينَ عَلَي يعول للقراف كالكناوك التير إن دنياى واخ ي والم أَمْرِي وَاجِلِهِ فَعِنْ عَلَى عَلَى وَالِهِ وَقِيْرَهُ لِي عَلَى آخِينَ الْوَحْرِهِ وَأَجَادٍا اللَّهُ وَالْفُكُمُ وَالْحُكُمُ اللَّهُ الْمُنْظِيلِكُ وَالْحُرَةِ وَعَاجِلًا اللَّهُ وَعَاجِلًا الله والطاء ويلكا في واله واطرفه عنى ارت صل على واله واع لقط فضيفة وازت وهت ذراك أوكبته تفيت ومخل والسحال التحا ملزقاع وهاايك صورتين منها الاستفادة المثروة بذات لرقاء ألتم علكثرا لاستخاطيك وهوالهاة تقتر لاسلام في الكاباسنا د والجعندا لله قال ذا روت المرافحة من وفاع فاكتب ثلث منها بنيا فله المعز التيم خيرة روك فالعرف المجكم لفلان وفلات افعل وفالدمنا وماها المخراليم

159

عَلَيْكَ وَأَعْمَلَ بِدِيمُ المتبعمران أَنْ اللَّهُ مُ اللَّهِ وَعَوْلَ فِي اللَّهِ وَعَوْلَ فِي اللَّهِ مانى الرقعة الاولى يُمَّا شَينًا ثُمَّ النب المن النافي الله مُمَّ الدُّني وتعة انوى شلافا لرقعتين شيئاتم اكتب يجبوالمناع يبعث لىبلد منها ثم اجع الرقاع وادفعهن الى بعض صحابك فليسم عَناتُ تَمَادُ على يدان فحذ رقعة مزالشاك رقاع فاتها وقعت في يدك فتوكل على تعدواعل عافيها انشاسي فرط فالاستخافي الاستخا بالمعف وهانواع منها مارواه شيخ لطايفت فالمقذيب سند الالسعالقتى فالقلت كابرعت المسعالة للراصل اشخير القدفياء فلايوفق فيمالرا كأفعكم اوادعة فالانطراف المات الصلوة فات الشيطان ابعد مايكون مزالانان اذا فام الى الصلق اقش يقع في الملك فين براوا فيِّ المحف فانظر لل ول ماتزي فيدخف بدازت المتدومية الانتخارة المعرفر فصلا الزمان وكان عليد مناط كثرالاصعاب وهي بازيفت لمعصف ينظراف منافيه من غريقيد بوقت لضلوة وقد ذكرهاالثيني ابن فهد تعديد وموجوه وتقلها النيخ الكفعي وفي وبالمستدر فالعض علما تنااتهاء وترعموه فالضاد وعليه صلوه والم اذيفتها لمصعف ومنظالي لاية الاولى مزالضفة إليهني والتربع

هكظ تفاود وتب ومرواه الشخ باسناده عن تعتز الاسلام وضها ماري عناميل المؤمني علياضلوا فلرسكت بيم الموارض التيم الله تمراتي أَسْغَيْرُ إِنْ خِيادَ مِنْ فَوْضَ إِلَيْكَ أَمْرُهُ وَأَسْلَمْ إِلَيْكَ نَفْسَيْهِ وَخَلَالُكَ وَحَمْدُ وَتُوتَ كَا كُلُكُ فِهَا مَا مُورُبِهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْمَدُ وَلا يُعْرَعُكُمْ وَاهُلِهِ فِي لِمَانِكَيْرًارِتُ وَلِأَنْتُوبَهِ فَاللَّهُمَّ انْ كَانَ أَنْحَيْرُ لِي وَلِفُلَّا فَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ افعل وفي الحرى لا ومجعلان في بنا قين وطفيان في الما فايما شقت المنا و ولهرت على الماعل على العلاد الاخرى وشيها ما ذكره النيخ الطبرسية فالمكادم عن بالزخن تنا قالخ وت سنة المكر ومناع يزقل كمدعلى فالفارعلى حفاالى زابعثه المصراوك المن واختلف على الآؤهم قدخلت على لعبد الضائح بعد التفريق ومحرجة فاخبرته بنااشا واليكاضخ وقلت لدجعلت فداك فاتو حتى أسرى الى ما تامرني به فقال لى ساه بين مصرواليمن وقي فىذلك أمرك الحائدة فاى بلدة خرج سمهما من الاسهم فابعث مناعان الهاقل جعلت فدالكيف أساع فالكتب في رقعة ونيالله الخزال كالمفر أنت الله لا الد إلا أنت عالم العب والقا القالعالم والتعالم فأفافل في الاورن فيز الفي الوكل

لماويق في كتاب لاستفارات ازالمتفال المعكف بقرا الحك والية الكري وقوله تعا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ لَلْغَيْبِ لايْهُ تَمْ يقول اللَّهُ تَمَازِكُمْ في قَطَالُمُكَ وَقَدَرِكَ آنَ مُّنْ عَلِي أُمَّةً وَبِينَكِ بِظُهُو دِولِيِّكَ وَإِنْ عَيْنَ وَمِينَا وَجَعِلَ وُلِكَ وَمَعِلَا وُوَيْنِ أَهُ وَكُلُّهُ وَأَخِرَ فَي مِرَّا سَتَلْكُ عاعلى آخِرَفَاءُ تَمِوْ آوْزَهِي فَأَنْتُهِي وَمِنَّا أُمِيدُ ٱلْفَالَ فِيدِفِي عَلِيْمَةٍ والمتحك وعلكم توانزغ علاما فالضفة المنى فالورقة الشابعة ومنافى ليكي من الورة القامنة موافظ الحلالة تم عل والمبعدة الحلالات معامل فعقة المفهن القائمة القينسي العددا سطر بعدد لفظ ايحلالة وتفال باخر سط من ذلك يتبنوك ألفال زشانة الفرتفا ومنها مانقل والتهج والمنا للنكر واكتماس الاستفاده بالقرال لجيد فليقزاية للإيطاع فها فالدون فاليرق مفاتح الغيب المدين تميم فياللغ عشراتم مدعوبها الذفأ اللهُمَ إِنْ تُوتَّعُلْتُ عَلَيْكَ وَتَفَالْتُ بِكِالِكَ فَإِنْ فَوَيْ فَالْفُوالْكُنُو فيزد ألخزون غنيك يادا الحلاي وألاك إماللهم آناع وَأَنْوَلْتَ أَكُنَّ يُحَكِّي صَلَّالُعِهُ عَلَيْهِ وَالِهِ اللَّهُ مَرَّدِي أَكُوَّ حَقًّا حَتَّى ٱشِعَهُ وَآدِي الناطِلَ الطِلَاحَيْ آجْتَيْبَهُ وَحَتَيْكَ الْآتَعَ الْحَالَ تمقع المحك وتعدا كالات والضغة المن وتعلى بعد والجلا

ومنها ازتفت المحمد وتعتا لجلالا تأتوا فالضغ النمني وتعد مثلهامزا لاوراق وتعدمثل الاوراق سطورامزالضغة الديي وتنظماني اول سطالا فيووتعليروان أيوجد جلالة فبعض الاغاده ويعضهم على لنذفان لفعل وهنه الطربقة قانقلها شاف غالشخ المأ قلين ولمنولها متنكافي الاخباد ومنهاما نقلعن خد العلامة المحين المطهر كخلط بثرار وعفالضادة علايتم المقال ذاآر الاستفارة من لكتاب لغوي فقل بعيالبها والمفتران كارتف فضلا وَقَلَ وَكَ أَنْ ثَمُنَ عَلَا شِيعِمْ إِلْ تُحَدِّدُ بِغَنْ جَوْلِيْكَ وَجُجِينَكَ عَلِي لَيْ فَأَخِخ إِلَيْنَا لِيَدُّسِنَ كِالِكَ نَسَتُمِ أَنْ بِهَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ ثُمَّ تَعْتَمُ الصحفُ تعلست ووفات ومزالف بعدستة اسطرونظما فيدومها ماذكرانيخ الطبيق فيمكار الاخلاق يصلح لوة جعفرفاذا فرغا بلَفَاتُها مُينوى فَجَ الحَدُ بدُّ وعُودًا مُتَقُولَ ٱللَّهُ وَإِنْ كَاتَّكَ تَضَالُكُ وَقَلَ رِكَ أَنْ يُعِنَّ عَنْ وَلِيْكَ وَخُبِّنَكَ عَلَى خُلْقِكَ فِي عَامِنَا هَذَا وَشَهِ فِمَا هَذَا فَأَخْرَجُ لَنَا وَأَسَلَ يَةٍ مِنْ كِالِمِكَ تَتَدَيُّهُ بهاعلى ذلك تم تعلى سبع ورقات وتعلى عثرا سطرمن ظفالورقم المابع وفظ فاياتيه في الخادى شن التطورة يعيدالفعل انيا لنفسه فاقتنبتن خاجته ازتناع القرومها ماذكوالتيدالزاهد فالت

آنة والعالم المالية والأمودة المالي والمالية وَالْخَذُووِ اللَّهُ مَّ إِنْ كَانَ الأَمْرُ الفَلْانِي غِاقَدُ بِيَطَفَ بِالْبَرِّكَةِ أَغَاذُهُ وَبُوادِيدِ وَخُفْتُ بِالْكَحُرامِةِ أَيْامُهُ وَلَيْالِيهِ فَحُرُ اللَّهُمَّ فيدخيرة ترده شموسة ذكولا وتفغض آيات سرور اللهماأ فَا فِي وُوالِيَّا مُعُيَّ فَانْهُ فِي اللَّهُ قُولِنِي آسْقِينُ لِنَجْمَتِكَ خِيَّةً فَكُمَّ فم تقبض علے قطعة مزالت بعة ويضم طاحته ان كان تلك القطعة و فهوافعل وانكان فرد الاتفعل وبالعكس، وقال أيهيد فاللان ظاوس قلس فرفى كالملاستفارات وجدت بخطاعي الضايج الآوي غنبي الحينف الملالفظ وعزالصاد وعلاتهم سارادان يتعزفه فليقوا الجلعشر تراث وأنا انوليناه عشرقوات تميقول وذكواللفالا اندفالعقيب ولدولحنور ألفة أنكان آمرى هذأ قن بيطث بالبركات وعقب ولدايات سرووا بالفدافا أغفا وووافانه فَأَنْتُهُ إِلَّهُ مَّرْضِ بِرَجْمَتِكَ خِيرَةً فِي عَافِيَةٍ ثُلث مُزَاتُ ثُمَّ مِلْخُلِقًا من الحيا وبعدويكون قل قصد بقلبه ان خرج عدد الحد والع كانافعل وانخرج زوجاكان لانفعل ومنها مانقل عزخط الشيك الثهيدة فلسرع وبعض الإصاب نقل وايدعنه تقرا أناانوننا عيث مُترى وبعنا الدِّعاء اللهُ وَإِنَّى مَنْ لِولِكَ بِعَاقِيمَةُ إِلَا مُولِولُ

اوراقام الضفة الديئم تعدالاسطربعد والاوراق والضفة الدي فاياتي بعدداك بمنزلة الوكحي وخط فالانتخاع الانتخابرا ولهاكيفيات مها مانقل عن صاحب كالالتعادات ووياعن الضادة وعلله صلواني تقرالني والاخلاص ثلثا وتصاع عاجل خَرُعُومَةُ مُ تَقُولَ ٱللَّهُ وَإِنَّ أَسْأَلُكَ بِكِيَّ أَكُمِنْ وَجَدْهُ وَأَمِيدُ اليه وآخياء والاثمة ومن ذرتينه مآن تُصِلى عَلْ عَبْرُ والْعَيْلُ وَالْعَظْمُ وَالْعَظْمُ لَى أَكِيَّةً فِي هِنْ البِّنْهَ وَآنَ رُبِّيتِي مَا هُوَ الأَصْلُو لِي الَّذِينِ وَ الدنياالله وأن كان كاضك لنف ديني ودنياى وغاجل من إِجْلِهِ فِعْلَ مَا أَنَا عَازِمٌ عَلَيْنَهِ مَنْ فِي وَالْأَفَانَهِ فِي مَا أَنَا عَالَ عَلَى عَلَيْ قبرين تتقض فيضة مزالتكحة وتعدها وتقول بنائان إيدوالحذ يثية ولا إلة إلا الله الخ القبطنة فان كانت الاخيرة بنخان الله عيتهم الفعل والترك وآنكان أنحك يثيه فهوائم وانكان لا إله لأ القة فهونهي ومفامار والمشخفا الثهيد قد مرتقي في كاب الذكري عدة من شايخه غالقيخ الكيرالعلامة خال الدين والمطبعة إسراليت وفعالمتين فرطاوس غظربن عمالارى الحييظ لخاور بالشهدا لمقتمه الغروى غرصا حدلاء علالصلوة وتن فالقوا الفاعترعش قوات وقله للت ودويدة عُ تقرا المتدعة من عُمَّر عُمَّا مُعَول هذا الدَّعَا لَلهُ اللَّهُ وَإِنَّ



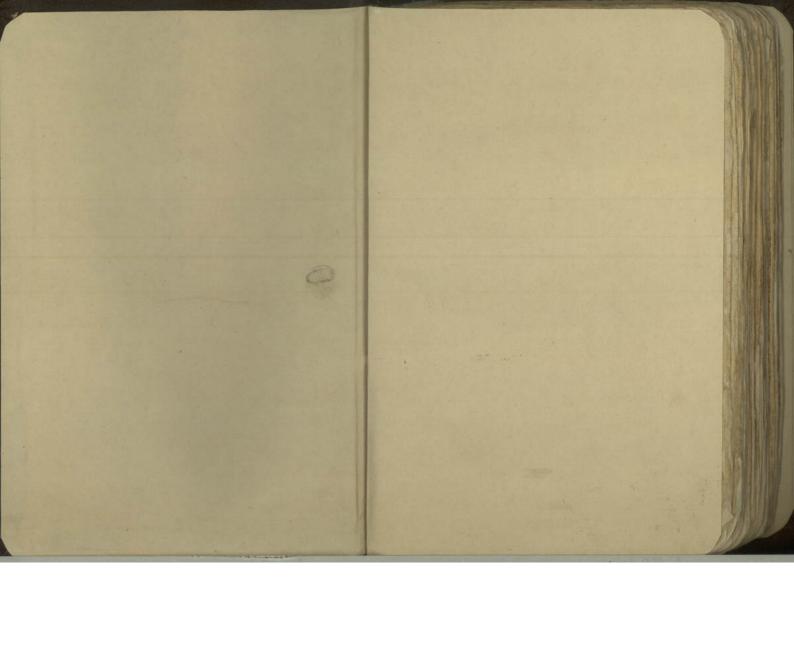

